مواطن الشعوب للإسلامية مؤيت شالرك الة

للطباعة والنشر

۱۲۹۲ه - ۱۹۷۲م الطبعة الأولى مقوق الطبع محفوظة

## مُقدّمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وبعد : كنا نتوقع أن يستمر الدعم لثورة تشاد بعد الحركة التي قامت هناك في صيف عام ١٩٧١م، والتي ساندتها ليبيا ، وكنا نتوقع أيضاً أن تؤيد الدول العربيــة ومن ورائمًا العالم الاسلامي ليبيا في موقفها ، وأن تساعد الحركة وتدعمها لياخذ الحق مجراه، وليظهر وجه تشاد الصحيح، ولتسير في ركب الحق، وتساعد العرب ضد اسرائيل ، وتطود المعثة ا البهودية من أراضيها لـ كما فعلت أوغنــدة ــ ، ولكن حدث غير ما كنا نتوقع ، فقد توقف التأييد ، وساد الصمت ، ونسى الأمر ، وعادت الوساطة الدولية لإعادة العلاقات الديباوماسة بين لمما وتشاد ، ورجع الوضع إلى حالته الراكدة . ونحن نعتقد أن هناك ظلماً قامًا في تشاد ، واستبداداً ظاهراً ، وتمييزاً واضعاً ، وباطلًا مسيطواً، ونحن مدعون لإزالة هـذا الباطل ومنع ذاك الظلم ، ﴿ وَمَا لَكُمُ لَا تَقَـاتُلُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفَينَ مَنَ الرَّجَالُ ا

والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخوجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل لنا من لدنك ولياً ، واجعل لنا من لدنك نصيراً » . ولكن هذا الظلم لا يزول إلا بتأييدنا للحركة المناهضة له ، والتي لا يمكن أن تنجح ما لم تتلق دهما من الحارج ، مها أخذت بأسباب القوة ، ما دام السلاح بيد الظالمين وإليهم يأتي الدعم من المستعمرين ومن الدول الأجنبية .

كما لا يمكن الانتصار على اسرائيل إلا بعد هزيتها من الحارج، وقطع كل الأسباب المؤدية إلى حياتها وخاصة الاقتصادية أمنها حيث تعتمد على المعونات والمساعدات الحارجية ، وكذا الدعاية ، وهذا لا يتم ، ولا تفيد المقاطعة العربية شيئاً إلا إذا أغلقت السبل الإفويقية في وجه اسرائيل حيث إن دول إفويقية على التي تمد اسرائيل ببعض أسباب الحياة . فيجب دعم كل حركة تقوم في أية دولة إفويقية تريد القضاء على حكامها الذين يتعاونون مع اسرائيل . وفي مقدمتهم حكام تشاد .

وإن ترك التأبيد لحركة دعمت في الماضي سيؤثر عليها، لأن أفوادها يقطعون الأمل في النصر عندما لا يجدون الدعم بمن ينتظرون ؟ وفي النهاية تموت الحركة ، وتفشل الثورة، ويستمر

الوضع السيء، ويتادى الحاكم في غيه، ونخسر الجولة، ويكون. النصر للطفاة ولاسرائيل .

وهذا ما نويده من كتابة هذا الموضوع في مساعدة سكات تشاد على الاستمرار في حركتهم لمقاومة الظالمين، وحث الدول العربية والاسلامية على مساعدتهم، وفي تعريف المسلمين بأحوال اخوانهم هناك، فنرجو من الله أن نوفق في عوض هذا البحث وأن يكون عملنا خالصاً له. وهو نعم المولى ونعم النصير.

- 1947/4/TT

محمود شاکر

## علاقتنا بتشاد

قال لي أخ زرته ، وقد عاد من ليبيا بعد أن حاضر عاماً في جامعتها \_ والحديث في مثل هذه الزيارات لا يدور إلا عن المشاهدات والملاحظات في تلك البلاد التي كان فيها المسافر . سأل \_ وهو يعلم مدى اهتامي بالبلاد الافريقية \_ عن عاصمة ليبيا ، والمعروف أنها كانت طرابلس \_ ولكنها قد نقلت إلى مدينة البيضاء شمال شرقي مدينة بنغازي على الجبل الأخضر ، حيث المناخ المعتدل والجو اللطيف ، وكان يعتقد أن مدينة البيضاء لا تزال عجولة ، وأن نقل العاصمة غير معروف بالنسبة لكثير من الناس ، فلم أستنكو ، فأجبت ، وان استنكره الحضور . ثم سأل أسئلة عديدة عن المواقع والمدن ، منها الكبير المعروف ، ومنها الصغير المجول ، ثم تطرق إلى العادات والتقاليد فبعضها الشائع العام وبعضها المحلى الحاص .

وجهت إليه سؤالاً بسيطاً ، فظن أول الأمر أنه انتقاص

من شأنه وحط من علو مكانـه وظهو أثر ذلك على وجهـه فأجاب : ــ وإن تململ ــ .

إنا لا نزال طلاباً في الجغرافية \_ وكانه يويد الغمز \_ فاعتذرت إليه \_ وأوضحت أني لا أقصد شيئاً بما يفكو، وأن الموضوع عام، ما دام الأمر قد طوق .

قلت : ليبيا دولة عربية ، وبقيت فيها سنة كاملة ، يجاورها من الجنوب جمهورية ... فسكت ولم يود أن يجيب إجابة خاطئة .

قال : والله إن المناهج المدرسية لناقصة كل النقص ، ويجب إعادة النظو فيها من الأساس ، ومع هذا فإنا لا نهتم بالحدود المرسومة ، والرموز الوهمية ، والحطوط الرمزية ، ولا نبتغي ما يثير الأحقاد بين العباد ، ولا نقيم للتراب وزنا بجانب الروابط الروحية التي تجمعنا مع سكان تلك البلاد التي لا أعرف لها اسما ونعتبر أن العلم الذي لا ينير الفكر ، ولا يخدم الأمة ، ليس بعلم ، وإن كل الورى إذا اعتقدوا ما نعتقد فهم أهل ، لا يفصل بين قلوبهم المتحدة إشارات وضعها أعداؤهم ، وأخيراً فأنا أعرف أن سكان تلك البلاد أغلبهم من المسلمين ، قلوبهم معنا ، وأفدتهم تهفو إلينا ، يتتبعون قضاً وإن كنا لا نعرف عنهم شيئاً ،

وأعرف أن منهم قبائل عوبية هي نفس القبائل التي تنتقل في. جنوب لبيا .

قلت : هـ ذا صحيح وأنا لا أشك عملوماتك وقدرتك ، ولكن أليس من الضروري أن نتعرف على تلك البلاد وسكانها، وندرس أوضاعهم وأحوالهم ومشكلاتهم ، وإن ذلك ضروري ليس من ناحية معينة أو من جانب واحد بل من عدة نواحي .

١ - دينية : فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ، وإن سكان تشاد أغلبهم من المسلمين تزيد نسبتهم عن ٨٥ بالمائة من السكان ، ومع ذلك تتحكم فيهم أقلية صغيرة تقل عن ١٠ بالمائة صنعها الاستعاد تحت يده ، ورباها أمام عينيه ، حتى إذا استقامت له سلمها زمام الأمر والحكم ، كما أن أحوال المسلمين سيئة ، وأوضاعهم رديئة ، يقاسون من العذاب ما يقاسون ، يطلبون المساعدة ولكن لا تمتد إليهم الأيدي ، ويطلبون النجدة ولكن غوة المعتصم قد فقدت (١)، وقد ذكرت جريدة الثورة السورية

<sup>(</sup>١) - كان توفيل ملك الروم، ينتهز الفرس الملائمة ، لينتقم من المسلمين الذين دوخوه، وألزموه أن يدفع الفدية قهراً. فحدث أنه لما كان. الافشين أحد قوادالمعتصم يحاصر بابك الحرمي الثائر على الدولة، ويضايقه ـــ

و إن سكان جمهورية تشاد الذين يتألف ٨٠ بالمائة منهم من المسلمين يخضعون لحركم الأقلية المدعومة من الاستعباد ، ومن المعروف أيضاً أن حكومة الأقلية تمارس الاضطهاد الديني والعنصري لأبناء الشعب التشادي وتحاول إبقاء المسلمين في حالة

- أن تحرك نبوفيل في مائة ألف مقاتل، حق أتى زبطرة، فقتل من فيها من الرجال، وسبى النساء والذرية، وأحرق المدينة، وسار إلى ملاطية، فأغار على أهلها، وسبى من المسلمات فيا قبل أكثر من ألف امرأة، ومثل بن صار في يده من المسلمين، وسمل أعينهم، وقطع آذانهم وأنوفهم، فصاحت إحدى المسلمات « وامعتصماه »، ووصلت تلك الأخبار إلى المعتصم في سامراه، فاشتد عليه، وصاح النفير، وسار على رأس الجيش فأنقذ الحصون التي دخلها تيوفيل، ثم سأل أي حصن هو أقوى حصون الروم، فقيل عمورية، فذهب إليها، ودخلها، وأحرقها رغم تكهنات المنجمين بأن عمورية لن تقتح في مثل هذا الوقت: وأصبحت نجدة المعتصم ونخوته مثلاً رائعاً في التاريخ، يضرب بها المشل في كل مناسبة وها هو ذا الشاعر عمر أبو ريشة يذكرها في قصيدته فلسطين.

رب وامعتصماه انظلقت ملء أفواه البنــات اليتم لامست أسماعهم لكنهـا لم تلامس نخوة المعتصم من الجَهُل ، فلا تتجاوز مدارسهم الشُهَادة الابتدائية في خين تتجاوز المدارس الفرنسية شهادة الدراسة الثانوية ، (١) .

ورغم هذا الذي ذكر فإن حميع أجهزة الاعلام لا تتكلم بشيء عن الوضع في تشاد ، ولا تهتم بذلك ، وبالتسالي لا يعرف الشعب شيئًا ، لأنه إذا أريد له أن يعوف فليس من وسيلة إلا أجهزة الاعلام .

ولمساكنت أهتم بشؤون إفريقية ، كنت أتوقع أن يشغل موضوع تشاد حيزاً من الإعلام بعد زبارة وفد منها إلى سورية (٢) وبعد الأحداث الأخيرة التي جوت فيها .

ولكن الأمر لم يلبث طويلاً ، فذهب الوفد ، وسكتت الصحف ، حتى عاد الوضع إلى طبيعته الواكدة ، ولا بد من القول إن هذا الذي لايزال غامضاً بالنسبة لنا قد أصبح واضعاً جلياً لغيرنا ، وغاب عنا وأدركه الأعداء ، فها هو رئيس وزراء الصين الشعبية يقول لأحد الوزراء العوب أثناء زيارتهم للصين :

<sup>(</sup>١) التي تصدر في دمشق بعددها ٧٧٠ تاريخ ٧٠ تشرين الثاني ١٩٦٥.

 <sup>(</sup>٢) كان وقد من تشاد قــد زار في تلك الفترة الجمهورية العربيــة السورية واجتمع بالمسؤولين فيها .

و إن العوب الآن هم أشد الأمم إهمالاً للسياسة والاستفادة من الظروف وكسب ود الشعوب فإن وراء العوب ٢٠٠ مليون مسلم ، يستطيعون أن يحوكوهم حسب إشارات أصابعهم بكلمة واحدة هي (محمد) إن استطاعوا أن يجسنوا الصلة بهم ، وإن في الصين عندنا عشرات الملايين من المسلمين ، ورغم جهلهم بالإسلام ، فإنهم أقوب إليكم منا ، ونحن اليوم لا يحوكنا أمثال هذا الكلام ، ولا يدفعنا لتحسين الصلة مع بقية المسلمين في العالم .

٧ - قومية : يتنقل في شمال تشاد قبائل عوبية ، هي نفس القبائل التي تعيش في ليبيا مثل قبائل ( تيبو ) التي هي من قبائل الطوارق التي تنتشر في ليبيا ، كما تنتقل في الشرق قبائل أقت بصلة إلى القبائل التي تعيش في السودان ، وعلى هذا يشكل العوب نسبة كبيرة من سكان تشاد ، إضافة إلى أن اللغة العوبية شائعة في تلك الأرجاء ، حيث إنها لغة الدين الإسلامي الوحيدة ، والمسلمون كما ذكرنا يؤلفون أغلبية السكان . وقصد جاء في جويدة الثورة السورية و ويبلغ عدد العوب فيها ( تشاد ) ه بالمائة من السكان وعشرين بالمائة من القبائل المختلفة (١) » . وقد

<sup>(</sup>١) ــ الثورة : العدد ٧٧١ تاريخ ٢٠/١١/٠٠ .

جاء في عدد آخر من نفس الجويدة ( فقد بين الوفد أن A. بالمائة من سكان تشاد عرب ومسلمون ويتكلمون اللغة العربية ،. ولكن تفوض عليهم من الناحية الرسمية اللغة الفونسية ) (١) . أنا لا أقول إن القومية مبدأ أو دستور أو غاية بجد ذاتهـا ، وإغا: هي مجرد وسيلة ينادي بها الزعماء لإلهاب العاطفة وزيادة الشباب. حماساً ، ودفعهم نحو النشاط ، وخـــاصة في البلاد المتفكركة. والمقاطعات المجزأة ، وينتمي أثرها بانتهاء التجزؤ ويطويها التاريخ ،. وتصبح الحاجة ماسة إلى فكرة أشمل وأعم وأوسع مدى وأكثر ربطاً واندماجاً . ومع ذلك فقد أصبحت اليوم هي اللازمة التي تردد في الخطب ، وتنادي بها الجموع في كل مناسبة ، في الأقطار العربية المختلفة ، وهي تعتمد بالدرجة الأولى على الجنس وتقوم على القوم ، ومع ذلك فلا يثير وضع هؤلاء العرب في تشاد وغيرها من البلدان الإفريقية أي اهتام منا .

فمن أول دواعي القومية أن يعوف الفرد حدود وطنه والدول التي تتجاور مع أرضه ، ولو سالنا طلاب الصفوف الثانوية في المشرق عن حدود وطنهم الجنوبية في إفريقية ، لأخطأ الجواب جميعهم ، ولأجاب معظمهم الصعواء الكبرى ، وكلمة صعواء

<sup>(</sup>١) — الثورة : العدد ٧٧٧ تاريخ ٢١/١١/٥٠ .

نقدل على بيئة جغرافية ولا تدل مطلقاً على دول سياسية ، ولو الرفا الوضعنا ذلك لبقيت الإجابات الصحيحة معدومـــة ، ولو اردفا إدراك سبب هـند الأخطاء لرأيناه في المناهج . ومن الدواعي القومية أن يعرف الإنسان تاريخ أسه ، وتاريخنا مشترك مع عدد من الدول الإسلامية في إفريقية ومع ذلك فنحن نجهل هذا التاريخ ، بل نغمض أعيننا عن رؤيته ، ونصم آذاننا عن صماعه وعن تفهمه ووعه .

ومن مقومات القومية العادات والتقاليد ، وعادات القبائل إلى البلاد عادات عوبية صرفة وتقاليد عربية بجتة ، ولقد توكنا عاداتنا ، وتمسكوا بها ، قلدنا الغرب ، وحافظوا على تقاليدنا ، وإن كنا لا نزال نتغنى بتقاليدنا ، ونقف على ذكراها في كل حفل ، وهذا لايمنع ، فالقول والمناداة شيء والعمل والتطبيق شيء آخر مع الأسف و ومن مقومات القومية الآمال والآلام ، فسكان إفريقية يتوقون لمعوفة أخبارنا ، ويتشوقون السماع أحداثنا ، تهفو قلوبهم إلينا ، وتتحدق أعينهم نحونا ، وتتحدق أعينهم نحونا ، ويسرون لانتصاراتنا ، ونحن عنهم مولون ، لا نعوف شيئاً عنهم ويسرون لانتصاراتنا ، ونحن عنهم مولون ، لا نعوف شيئاً عنهم

بِل لا نويد أن نعوف ، ولا نسمع عنهم خـبراً بِل لا نتقصى أثراً ، فأين القومية ومقوماتها ؟.

٣ - سياسية : إن أولى مطالب السياسة ، أن تعوف الدولة جيرانها وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم ، فهناك حدود مشتركة ومصالح واحدة ، ويكن أن تكون مبادلات تجاربة ومعاهدات ثقافية ، وعقد اتفاقيات من أجل تنفيذ مشاريع حيوية ، أو مد سكك حديدية ، أو مواصلات هاتفية أو ما إلى ذلك من شؤون. وأمور ، إضافة إلى هذا فنشترك مع جيراننا بسياسة واحدة هي مقاومة الاستعاد وكسر شوكته .

إن إفريقية قد بدأت تنفض عن عيونها غبار الجهل الذي دام مدة طويلة ورثته عن الاستعاد ، وبدأت دولها العديدة تلعب دورا ظاهرا في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية ، وبدأ المراع بين المعسكوات يدخل إليها ، والأفكار تنتشر فيها ، وأصحت كل أمة تدلي بدلوها لتقوي مركزها في البلدان الإفريقية الناشئة ، وبسدأ التنافس بين البلدان العربية ودولة العصابات ( إمرائيل ) أيضاً ، ورغم الصلات القوية والروابط المتينة بيننا وبين دول إفريقية ، فإني أقول بصراحة : إننا سنغسر الجولة - مع وبين دول إفريقية ، فإني أقول بصراحة : إننا سنغسر الجولة - مع وبين دول إفريقية ، فإني أقول بصراحة : إننا سنغسر الجولة - مع

الأبيف - إذ يقينا على ما نحن عليه ، فاهتامنا بإفريقية ضئيل جداً ؟ وجتي من حيث الدراسة - وإن وجدت - فلا تتعدى اللمعة عن النواحي الطبيعية والاقتصادية دون أن تصل ولو بعبارات خاطفة إلى النواحي الاجتاعية ومشكلات السكان ، أما إسرائيل فقد استطاعت الاتصال مذه الدول وقامت الزيارات، وحصلت المادلات ، وأسست الشركات ، وابتدأ التعاون ، فقد جاء على لسان الوفد الذي زار الجمهورية العربية السورية عن الوضع السيء الذي يعانيه الشعب النشادي وهو يعيش تحت وطأة دكتاتورية حزب حاكم منقاد الاستعار والصهيونية ، وقال : ﴿ إِنْ حَكَامُ تَشَادُ قَدْ عينهم الاستعاد الفرنسي تعييناً ، وإنهم جميعاً يتعاونون مع الصهيونية العالمية وأسرائيل ، وقال إن النفوذ الإسرائيلي في تشاد هو في ازدياد كبير ، ويشكل خطراً على البــلاد ، وفضح خطة حكومة الأقلية بإرسالها عام ١٩٥٩ بعثة برلمانية رسمية إلى إسرائيل وقعت معما اتفاقات سرية تقدم خلالها \_ إسرائيل \_ الحبراء والمستشارين وأعقب الاتفاقية فتح الأبواب لليهود ، وقــال بإنه لم يكن في تشاد يهودي واحمد ، لكن اليهود بدأوا يتغلغاون في البلاد ، ويتبوأون المراكز الحساسة ، حتى أن مــدس الشؤون الإسلامية

في تشاد حالياً هو صهوني اسرائيلي ، وكذلك مدير الأمن العام واسمه حداني ، وقال إن اسرائيل قد حضنت بعض المجندين المسرحين في تشاد وقامت بتدريهم في اسرائيل ، ثم أعادتهم إلى قشاد ليكونوا عوناً لها وركزاً (١).

وتحاول الدول الراقية ما أمكنها نشر لغنها ، وتسعى إلى ذلك جاهدة ، وتعتبر انتشار لغنها تقدماً لنفوذها وتوسعاً لافكارها وكسباً لمؤيدين جدد لها في قضاياها الكبرى التي تسعى من أجلها ، وتكافح للوصول إلها ، ونحن على العكس نرى الشعوب الإسلامية تبذل ما تستطيع في سبيل تعلم اللغة العربية وتضعي بكل امكاناتها في سبيل ذلك ، يفوض عليها دينها ، ونحن لا ببخل بتدريس لغتنا وحاولة انتشارها وتوسعها ولكن نمتنع عن نبخل بتدريس لغتنا وحاولة انتشارها وتوسعها ولكن نمتنع عن خلك أشد الامتناع ونبتعد كل البعد، ، بل نحاول ألا نسمع بطلبات إرسال المدرسين لتعليم اللغة العربية ، وما ذلك إلا لأنه

<sup>(</sup>١) ــ هذه الأقوال على لسان السيد إبراهيم أنيشارئيسالوقد التشادي الذي زار الجمهورية العربية السورية وزميله السيد أبو بكر عثان عضو الوقد النشادي ، وهما من حزب الاتحاد الوطني ، أما الحزب الحاكم فهو الحزب التقدمي التشادي .

ليس لنا قضايا كبرى بجاجة إلى دعمها ! ، أو أننا تركنا الججال السياسي في إفريقية وانكمشنا على أنفسنا ، وإما لأننا لا نريد أن نتصل بدول سكانها من المسلمين .

وقد رأينا كيف تغير الوضع في اوغندة لمصلحة العرب ضد اسرائيل التي كانت لهـا ركائز قوية فيها وذلك بعـد الاتصال برئيس جمهورية اوغندة السيد عبدى أمين.

وبعد هـذا الكلام طاب مني الأخ الذي عـاد من ليبيا الكتابة عن تشاد ومحاولة التعريف بها .

وشعوراً منا بالمسؤواية ، وقياهاً بالواجب المترتب علينا رأينا بجث تشاد بالمقدار الذي مجتاجه العمل الشعبي والإنسان العادى والله من وراء القصد .



## تشاد

دولة تقع وسط إفريقية ، تشغل مساحة واسعة ، تزيد عن مليون وربع من الكيلومترات المربعة ( ١٩٢٨٤,٠٠٠ ك٢ ) ومع ذلك لا تنفد إلى البحر ، ولا تلاطم أمواجه حدودها ، وإنما تغطي الكثبان الرملية فيافيها ، وتتصل بالبلاد العربية فتحدها من الشمال الجمهورية العربية اللببية ، كما تجاورها من الشرق السودان ، وأما من بقية الجهات فتحاذي دولاً إفريقية عديدة منها النيجو ، ونيجيريا والكاميرون من الغرب ، وجمهورية إفريقية الوسطى من الجنوب .

تميل أرض تشاد بشكل عام نحو الحنوب الغربي ، يدل على ذلك اتجاه المياه من مختلف الجهات نحو مجيرة تشاد التي أخدت البلاد اسمها ، وتتألف من سهل رسوبي واسع ، تحيط به المرتفعات من جميع الجهات ففي الشمال تنتصب كتلة تيبستي البركانية عند حدود ليبيا ، حيث ترتفع أكثر من ٣٤٠٠م في إيمي قوصي ،

موني الشرق مجموعة من الكتل منها وادَّايُ ، وترتفع إلى أكثر من ١٢٠٠م ، وكتلة عنىدى ، ومن الجنوب توجدكتلة ملغى ــ أبو ضيا ، وبين هذه الكتل عتبات تكون طريقـــا للمواصلات قصل بين اتشاد من جهمة وليبيا والسودان وإفويقية الوسطى من حِمِهُ ثانية . أما من الجنوب فتأخذ الماه طريقها في نهوى شارى ولوغرن ، وكل هذه الماه تجرى نحو مجيرة تشاد ، التي تقع في الجنوب الغربي وتتقاسمها مع ننجيريا وجمهورية الننجر ، وقد كانت هذه البحيرة ذات رقعة أوسع انتشاراً بما هي عليه الآن ، يدل على ذلك وجود الغضار البحيري ، وأصداف وهياكل أسماك كانت تعيش في مياه عذبة ، ويظهر أن البحيرة كانت تمتد نحو الشال الشرقي حتى منطقة بوركو وسفوح كتلة نبستي ، وتشمل منخفض بودلي الذي لا يزال يتصل مع مجيرة تشاد بواسطة بحر الغزال . ويرتفع سطح البحيرة إلى ٢٧٠م عن سطح البحو . ويظهر أن البحيرة لم تكن قديـــــاً إلا سلسلة من البحيرات ، وحالياً ينجد في الشال الشرقي من مجيرة تشاد أماكن لا تعلو عن البحر أكثر من ٢٠٠ م . وهذه البحيرات كانت في الأصل واحدة ، ولكن هجوم الكثبان الرملية من الشال الشرقي قد طمو أجزاء من

تلك البحيرة وقطع بينها ، وبلاحظ كثرة الاختلاف في ارتفاع. سطح البحيرة بسبب قبلة العمق ، حيث لا يزيد أكبر عمق عن ه وي م وغالباً ما يساوي المترين ، كما أن التبخو على سطح البحيرة. شديد بسبب شدة الحرارة ، وفي حالة الفيضائ تبلغ مساحة. البحيرة ١٥ ألف كم٢ ، وتنقص عن ذلك في الأحوال العادية ،. ونجد أنه في صيف عام ١٩١٤م كانت مساحة البحيرة لاتزيدعن ١٠ آلاف كم٢ ، بينا هي قد اتسعت فوصلت إلى ١٨ الفكم٢٢ عام ١٩١٦ م ، وأكثر الضفاف تعرجاً هي الشالية الشرقية أي منطقة كانم . وكثيراً ما تختفي البحيرة عن الأنظار سبب النيات الذي ينتشر على أطرافها وخاصة القصب الذي يصل ارتفاعه إلى ٣ ـ ٨ م ، وتغطى هذه النباتات ١٠/٤ مساحة البحبرة ، أما نظام المياه فيتبع الأمطـار والحرارة إذ أن التبخر يسلب ٥٠٪ من ماء البحيرة سنوياً ، أما الأمطار فلا تقدم إلا 1/٤ الماء المجتمع في البحيرة ، ويقدم نهوا شاري ولوغون ٣/٤ كمية المخزوت في المحدرة .

والمنطقة التي كانت تغطيها البحيرة قديمًا تعتبر اليوم المنطقـة. الخصبة في البلاد ، وهي السهل الرسوبي الذي يؤلف الجزء الجنوبي. الغربي ، وتؤول إليه مياه السهول ..

ويحكننا أن نقول إن بحيرة تشاد عرضة للانطار والتقطع بسبب كثرة اللحقيات التي تحملها إلها الأنهار أثناء فيضانها ، وبسبب مهاجمة الرمال التي تحملها الرباح الشهالية الشرقية ، والتي كانت فيا مضى سبباً في تقطع البحيرة ، كما أن هناك عاملا مهما ، وهو ذهاب مياه نهر لوغون نحو نيجيريا عن طريق نهو بينوئي ، وهذا محدث الآن أثناء الفيضان ولكن في المستقبل ستصبح مياه نهر لوغون بأكملها تتجه نحو الغرب في كل المواسم ، وستترك طريقها نهائياً نحو بحيرة تشاد ، ويصبح نهر لوغون رافداً من روافد نهر بينوئي ، محدث هذا عندما يستطيع نهر بينوئي أن يأسر نهر لوغون ، وهذا الأسر محدث الآن تدريجياً .



غَنْدُ البلاد من خط عرض ٨- ٢٢ درجة شمال خط الاستواء، ربوعلى هذا فهي تقع ضمن مناخي السودات والصحراء، فالمناخ

السوداني كما هو معروف يمتد بين خطي عرض ٨ ــ ١٨ درجة ، والصحراوي بين خطي عرض ١٨ ــ ٣٠ درجة .

ويمتاز المناخ السوداني بوجود فصل جاف هو فصل الشتاء ، وفيه يتوقف نمو النباتات ، أما فصل الصيف فهو موسم المطر الذي يبلغ معدله السنوي أكثر من ٥٠ سم ، وعلى هذا تتوافق الحوارة مسع الرطوبة وهو ما يلائم النمو ، فتنمو الحشائش الطويلة التي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار والتي تعرف باسم السافانا الطويلة ، ويتناقص هذا الطول للحشائش بالتقدم نحو الشهال حيث تقل فترة المطو ، وتعرف الحشائش هناك باسم السافانا القصيرة ، أما على ضفاف الأنهار فتنمو الأشجار العالية التي تشبه إلى حد ما الغابات ضفاف الأنهار فتنمو الأشجار العالية التي تشبه إلى حد ما الغابات الاستوائية ، وإن كانت تترك بينها مسافات ترتفع فيها الحشائش . وتنصرف مياه الأمطار بعد أن تتجمع في أنهار شاري ولوغون والروافد العديدة التي ترفدهما بالمياه ، وتتجه هذه المجاري نحو والروافد العديدة التي ترفدهما بالمياه ، وتتجه هذه المجاري نحو

أما المناخ الصحواوي فهو شمال المناخ السوداني حيث تكون قد تناقصت فترة الأمطار لدرجة أنها انعدمت ، وهنا لانجــــد أثراً للنبات اللهم إلا تلك النباتات التي قللت سطح أوراقها حتى أصبحت

أشواكاً ، ونمت عقب زخات المطو النادرة أو في مجاري السيول، التي تشبعت تربتها بالمياه ، ثم هناك الواحات التي يقوم فيها الإنسان والنبات على عيون ضعلة ، أو مياه جوفية يستخرجها الإنسان .

وبلاد تشاد حارة كاما بوجه العموم ولكن ترافق هذه الحرارة رطوبة الجنوب ، وتتناقص تدريجياً نحو الشال ، حتى تصل إلى المنطقة الجافة تمامـاً في الصحواء ، وليس هناك من رياح بجوية. تعدل ذلك الجفاف فتكسبه شيئاً من الرطوبة ، حيث كلهـــا شمالية شرقية جافة ، لأنها تهب من القارة ، فلا تحمل معها إلا الرمال التي استطاعت أن تقطُّع البحيرة ، وتفصل بين أجزائها فتكونت عدة بجيرات ، وهذه الرياح دائمـة صيفاً وشتاءً وهي. الشرقيات التي نهب من عروض الحيل إلى خـط الإستواء ، أو من منطقة الضغط المرتفع المداري نحو منطقة الضغط المنخفض. الاستوائي وبسبب دوران الأرض تنحرف في اتجاهما نحو اليمين قتصبح شمالية شرقية . والأمطار التي تهطل على الجزء الجنوبي من البلاد من نوع الطر التصاعدي حيث ترتفع درجة الحرادة في فصل الصيف بسبب تعامد أشعة الشمس على المنطقة فتسبب

المزيد من التبخر ويرتفع بخار الماء في الجو وعندما يصل إلى الطبقات العالمة يتبرد فينعقد مطواً وهذه الأمطار هي سبب غنى المنطقة الجنوبية ، وسبب فيضان الأنهار في فصل الصيف ، ولا يعود دوام جريان الأنهار في الجنوب إلى هذه الأمطار الصيفية وإنحا إلى ما تتلقاه في بجراها الأعلى من مياه الأمطار الداء ة في المناطق الاستوائية .

ينبع نهر شاري من جمهورية إفريقية الوسطى ، ويتلقى المياه من المرتفعات التي توزع المياه ببن النيل والبكونغو وشاري ، ويسير نحو الشال الغربي وعند وصوله إلى الحدود ، ينضم إليه نهر أوك الذي يساير الحدود بين نشاد وإفريقية الوسطى ، ثم لا يلبث أن يلتقي بنهر كيتا عند مدينة فورت (۱) أرشامبول ، وهذان الرافدان وكل الروافد الأخرى التي يتلقاها عن يمينه إنما هي أنهار أشبه بالسيول حيث تجوي فيها المياه في فصل الصيف عقب هطول الأمطار ، أما في الشتاء فتكون أشبه بالجافة ، ولكن الأنهار التي يتلقاها عن يساره تكون دائمة الجويان حيث تمتد بجاريها العليا يتلقاها عن يساره تكون دائمة الجويان حيث تمتد بجاريها العليا حتى تصل إلى المناطق الدائمة المطر ، وأهم هذه الأنهار نهر أوهام الذي يلتقي بنهر شاري عند مدينة قلعة أرشامبول .

<sup>(</sup>١) – فورت كامة أفرنسية تعني القلعة .

وينبع نهر لوغون من جمهورية إفريقية الوسطى أيضاً ، وتأتيه ممياه الأمطار الدائمة بما يمكنه الوصول إلى البحيرة ، ويشكل الحدود بين تشاد والكاميرون ، وعند مدينة قصيري (١) يلتقي بنهر شادي حيث يتابع مجواها سيره نحو مجيرة تشاد .

وفيضان نهر شاري يبدأ من مدينة فورت أرشامبول على بعد ٥٠٠ كم عن بجيرة تشاد ، ويكون هدا الفيضان بطيئا ، ويرتفع ببطء زائد وذلك بسبب ضعف انحدار الأرض ، وعلى الرغم من أن أعظمي الأمطار يكون في شهر آب ، فإن الفيضان لايكون في منطقة الطوفان وفي البحيرة إلا في تشرين الأول ، ويكن لمستوى الماء أن يبلغ ٧ أمتار عند مدينة قصيري على بعد ويكن لمستوى الماء أن يبلغ ٧ أمتار عند مدينة قصيري على بعد في الأطواف الجافة وفي الدخلات التي هجوتها المياه منذ أمد طويل فتغرقها ، وتقلبها إلى مستنقعات واسعة تنتصب خلالها أكواخ السكان التي أقيمت على التلال والعلوات من الأرض ، فأصبحت عقب الفيضان أشبه بالجزر المبعثرة ، كما أن هذا النهر لا يبدأ

<sup>(</sup>١) -- قصيري الاسم العربي الإسلامي لعاصمة تشاد اليوم . وهي التي عرفت بعد الاستعار باسم فورت لامي .

فصل الجفاف إلا ويكون قدد انقلب إلى سلسلة من الرامات. والمستنقعات الصغيرة ، ويكون له دلتا واسعة مشتركه مع مياه نهر لوغون .

وكلما اتجهنا إلى الشمال كانت المجاري المائية عبارة عن سيول تجوي مياهها عقب الأمطار ، ثم لا تلبث أن تجف ، وهذه السيول إما أن تغيض في الرمال أو تصل إلى منخفض بودلي والسهل الرسوبي ، ولا تزال بعض البحيرات قائمة في المنطقة ، وتؤول إليها بعض المياه مثل بحيرة فيتر التي تقع شرق مدينة قصيري .

## تاريخ تشاد

إن تاريخ منطقة تشاد يكاد يكون مجهولاً حتى الفةرة التي شع فيها نور الإسلام ، حيث سطع شعاع الحضارة فجلا تاريخ تلك المنطقة ، وتوضحت معالمه ، وهكذا يبدو ، وغم معاندة الحصوم ، أن المدنية والحضارة والتقدم ، إن هي إلا ظل الإسلام تسايره حيثا انتشر، وترافقه أنى سار ، وإن حاول الحصوم أن يلصقوا به في كل مناسبة الرجعية والتأخر ، وليست هذه الحرب على الإسلام حرباً جاءت عوضاً أو أوجدتها طروف معينة ، وإنما تخطيط لأغراض عديدة يجثم وراءها أعداء ماكرون، ويكمن خلفها خصوم مخادعون يعرفون بأعمالهم الدنيئة ، وتشير اليهم أفعالهم الحقديرة ، ويظهر هؤلاء الحصوم بأثواب متعددة :

(۱) – المستشرقون وهم غالباً من أصحاب عقيدة أخرى ، يدفعهم إلى ذلك تعصبهم الشديد ، وأطاعهم الاستعارية، فيلصقون به كل تهمة ، وينعتون به كل ذميمة ، تنشر أقوالهم ، وآراءهم وولهم الاستعادية ، وتوزعها في جميع أرجباء العالم ، بما تمليك من امكانات ضخمة ، وتعم تلك الأفكاد ، وبخاصة بين أولئك الذين لا ينظرون إلى النور إلا من رجل الغوب .

(٢) – عملاء: باعوا أنفسهم وضمائوهم لدول أجنبية ، فلا يتكلمون إلا بوحي منها ، ولا ينطقون إلا بما تمليه عليهم أقبلامها، وأخبارها « ومن يتولهم منكم فإنه منهم ، المائدة ، ٥٠ .

(٣) – منحوفون: أغوتهم الشهوة ، فأضلت عقوله من وسلبت تفكيرهم ، فلا يبعثون إلا عن الجنس ، وهؤلاء يقفون وسلبت تفكيرهم ، فلا يبعثون إلا عن الجنس ، وهؤلاء يقفون داغاً ضد الإسلام الذي يمنعهم أن يطلقوا العنان لشهواتهم تفتك بأعراض الآخرين ، وتنهش حومات غيرهم ، فالإسلام يقيد حريتهم ، ويجعلها تقف إذا مست حريات الآخرين أو حوماتهم ، ويعرفهم أن الحرية المطلقة معناها أن الحرية المطلقة ، لا وجود لها ، لأن الحرية المطلقة معناها انقلاب الحياة إلى حياة بهيمية ، وهم يدعون فعلا إلى التحرر من كل القيود الدينية والأخلاقية ، كما ينادون بالبعد عن كل فضيلة جاء بها الدين ؛ ويسيطو هؤلاء على جزء من الصحف والمجلات ي ويشرفون على برامج إذاعية وتلفزيونية ، فينشرون أفكارهم من ويشرفون على برامج إذاعية وتلفزيونية ، فينشرون أفكارهم من

خلالها ، فيتلقفها أصحاب النفوس الضعيفة التي تأمرهم بالسوء والفحشاء فينقادون لها و إن النفس لأمارة بالسوء ، يوسف ٥٠ . وأرأيت من اتخذ إلهه هواه ، الفرقان ٤٣ .

(٤) – كبار أغوتهم الشهرة ، فلا يفكرون إلا بالسلطان ، ولا يتنطحون إلا للسيطرة ، وهؤلاء مجاربون الإسلام الذي يقف أمام أطاعهم وطواغيتهم ، ومجارب استبدادهم .

ويمكن أن نضف إلى هؤلاء جماعة من البلهاء ضعاف النفوس الذين لا يفكرون ، وإنما يكتفون بترديد ما يردد الناس أمامهم ، ويتأثرون بما تنطق أجهزة الاعلام ومناهج التعليم الموجهة ، التي لا تبحت إلا بما يريده أصحاب الهوى .

ثم هناك الجملاء الذين لا يعلمون شيئًا ويسيرون كيفها يؤمرون، وأخيراً الأعداء الذين يظهرون في ثياب الأولياء مجاولون خداع الناس بما يظهرون وهم في حقيقتهم أعداء ماكرون .

هؤلاء جميعاً يلتقون على محاربة الإسلام، ولكنهم لا يجوؤون مطلقاً على التصريح بآرائهم مباشرة لأن هذا يثير حفيظة المسلمين، ورغم أن أكثر المسلمين اليوم قد أصبحوا مسلمين نظوياً إلا أن العقيدة تتحوك في نفوسهم، والتدين فطوة في الإنسان، لذلك

يسلك الأعداء طريقاً ملتوية لمحادبة الإسلام ، تخفى على البلهاء خيصدقونها ، وتظهر لأولي الألباب فيمقتونها ، هذه الطريق هي أن يحاربوا أصحاب الفكوة الإسلامية وهم موجودون بطبيعة الحال كرد فعل التلك الفئات التي ذكرناها آنفاً ، والمعركة قائمة بين الحق والباطل منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها ، ولا يزول الحق ما دام هناك باطل ، لذلك لا يمكن أن تزول الحركــة الإسلامية حتى ولو زال خصومها وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له طَافظون ، والأعداء يعرفون ذلك ويريدون أن يسيطر الساطل وينتصر على الحق ، ولكن محاربة الحق قاسة ، ولا يجرؤ الباطل على إظهار نفسه فيلبس ثوباً يتراءي على غير حقيقته لضعاف الإيمان ، فيخدعهم ، ويدعى الأعداء أنهم لا مجاوبون الإسلام بـل يزعمون أنهم مسلمون ، وإنما محاربون الفئة الإسلامية من ناحية سياسية ، ومجاولون أن يظهروا أصحابها وقادتها بكل مظهر سيء ، وينعتون إليهم كل موقف فيه عدم الاخلاص ، كما ينعتون كل إنسان يظهو التدين أو يعطف على المسلمين بصفته السياسية وومسا نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باله العزيز الحميد ، وذلك حتى يبعدوه عن الإسلام. حون أن يشعر ، ولكن شباكهم لا تنال إلا ضعيف الايمان.

أو عديم التفكير ، لأن المسلم الصحيح لا يبالي بأي شيء ، ما دام يعوف نفسه أنه على حق ، وعندما تعجز دعايتهم أمام قوة المسلمين ، تبدأ الأبواق تكيل لهم التهم ، وهنا تكون التجوبة ، وهنا تكون المحنة ، فإما أن يضعف الانسان ويجبعن ، ويسير مع التيار ، وتكون له العاقبة الوخيمة ، والعياذ بالله – وإما أن يثبت ويزداد قوة على قوته ، ويكون له حسن الدار مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً .

ونتيجة لهذه الحرب الضارية ضد الإسلام ، وسيطرة الأعداء على أهم الموافق نشأ جيل لا يعرف من الإسلام شيئاً ، وهـذا ما يسهل على الأعداء تلقف هؤلاء الجهـلاء والسير بهـم إلى حيث بشاؤون .

عاش العرب في جزيرتهم تجاراً ، ولما دخلوا في الاسلام الطلقوا مجاهدين في سبيل الله ، فتمت على أيديهم الفتوحات ، حتى إذا ركدت ، واستقر الفاتحون في أماكنهم التي وصلوا إليها، عادوا إلى مزاولة مهنتهم الأولى وهي التجارة ، وخاصة أولئك الذين قطنوا إفريقية ، ورأوا بيئة تشبه البيئة التي خرجوا منها ، وتلازمت التجارة والدعوة ، وإذا كانت الفتوحات قيد ركدت ، فإن

الدعوة لم تهدأ في قلوب أولئك الذين وهبوا أنفسهم لله ،وخوجوا من ديارهم في سبيله ، وإذا كانت الفتوحات الكبرى قد ارتبطت بالسياسة العامة ورأي الدولة ، فإن الدعوة رهينة بالنفوس ، مرتبطة بالضائر التي لا تلبث أن تثور إن رأت في صاحبها شيئاً من الفتور ، وسرت طلائع الدعوة مع التجار ، الذين لم يكونوا تجار مادة ، وإنما كانوا دعاة ، يتخذون من التجارة مجالًا للاتصال بالأفواد ، وباباً لاظهار حقيقة الاسلام أمام أولئك الذين يجهلونه ، وطريقًا لتبيان خلق المسلم ومعاملته وأمانته ومماحته أمام أولشك الذين لا يعوفونه ، وما كانت العلاقة تتم بين التاجر المسلم وسكان. منطقة ، حتى ثنوثق العلاقة بين القلوب ، وإذا بنداء الايمان، مخرج من الأعماق ، فتستجيب له ، وتلبي دعوة الله ، واذا بها ترتبط بمكة مهبط الوحي ومنبت محمد ﷺ ، وإذا بينها وبين الصلات؛ وتفككت الأواصر .

وكثرت طرق التجارة في الصحراء ، وتغلغل أوائك الدعاة. في قلب هـذه المنطقة القفراء ، يجـدون في السير ؛ ويطلبون هداية الناس على أيديهم ، وتم اعتناق جماعات من سكان الصحواء. للدين الجديد .

كانت هناك أحداث جسام تهز المجتمع الإسلامي في كيانه ، وكان أثر كل حمادت ينطلق رجال حط القدر من مكانتهم ، ينطلقون متخفين من السيف الذي يطلب رؤوسهم ، ويمعنون في البعد ، يريدون المنأى والأمان وعندما تحط بهم الرحمال تتوق نفوسهم لإعادة ما فقدوه ، ولم لا ? وقد ضربوا أكباد الابل ، وشقوا على أنفسهم عناء السفر والتخفي ، ومما يفعل ذاك إلا أولو البأس والشدة ، وهم أهل للحكم ، ولم لا ؟ وهم أبناء الأسر التي دكت عروشها ، وقد صار إليها العز لكفاءتها ، وليس غريباً أن يفكر في السلطة من كان لها أهلاً . وأثر كل حادث تنطلق أعداد من الرجال ، أو تنتقل قبائل با كملها ، تفو من وجه من هو أقوى منها بأساً ، وأشد مواساً ، وما أكثر وجه من هو أقوى منها بأساً ، وأشد مواساً ، وما أكثر وجه من هو أقوى منها بأساً ، وأشد مواساً ، وما أكثر وجه من هو أقوى منها بأساً ، وأشد مواساً ، وما أكثر وحداث التي مرت على المجتمع الإسلامي .

دخلت قبائل بني هلال المغرب ، ففرت من وجهها قبائــل نوغلت في الصحراء ، وقامت دولة الموحدين ، فترك لهم أسلافهم المرابطون المنطقة ويمموا وجههم نحو الجنوب . وسقطت الدولة.

الفاطمية في مصر ، فاتجه أنصارها نحو السودان . وسقطت دولة العباسيين في بغداد ، ومن قبلها انهار الأمويون في دمشق ففر الاتباع يطلبون النجاة ، واستولى الاسبان على الأندلس ثم على تفور المغرب ؛ فخاف الناس وذهبت كل قبيلة تطلب لها منزلا في البيداء . وعقب كل حادث ينتشر الإسلام من جديد على أيادي النازحين ، وكأن الاسلام إذا أصابته ضربة في الشهال ، استعاض عنها بنصر في الجنوب .

ويتوصل بعض النازحين إلى السلطان ، أو يسلم بعض زهماه القبائل ، وفي كلتا الحالتين يتبنى الأمير الدعوة إلى الله ويعمل لنشر الإسلام ، ولم يمض وقت طويل حتى تتكاثر الحفنة المؤمنة ، فتهفو نفوسهم إلى تكوين ذلك المجتمع المسلم ، الذي يعدهم به الإسلام ، وتونو أفئه لمتهم إلى تكوين تلك الدولة التي يدفعهم إلى الكوين تلك الدولة التي يدفعهم إلى المان ، حيث لا فرق بين إليها الايمان ، والتي يجلم بها كل إنسان ، حيث لا فرق بين الألوان ، ولا تميز بين الأجناس ، ولا تفضيل في المراكز ، لا تشاحن ولا بغضاء ، لا تنازع ولا فسوق ، لا ظلم ولا الفتصاب ، يعيش المرء ويشعر أنه يعيش بين ظهراني إنسانية المقتصاب ، يعيش المرء ويشعر أنه يعيش بين ظهراني إنسانية محقة ، لا بين مخالب وأنياب ، ووحوش وذئاب ، فتهنأ النفوس ،

وتطمئن القلوب ، وتعوف السعادة التي يحلم بها بنو البشر ، لذلك استعد المسلمون ، فأقاموا عدة بمالك إسلامية في تشادكان أهمها :

(١) ـ بملكة كانم : ومركز هذه المملكة شمال شرقي مجيرة تشاد، وقد حكم هذه المملكة أسرة سيف من عام ٨٠٠ – ١٨١٠ ك وقد ظلت هذه المملكة فترة على الوثنية ، وتعتبر هـذه الفترة، من التاريخ غامضة تمامـــا ، وقد دخل إليهــا الإسلام في أواخر القون الحادي عشر ، وكان أول الأمراء الذين اعتنقوا الإسلام. يدعى ( أوم ) ، وقد حكم البلاد بين ١٠٨٦ – ١٠٩٧م ، وفي. عهد الملوك الملقبين (ماي) وهم الذين خلفوا الملك (أوم) ، انتشر الإسلام في عهدهم انتشاراً واسعاً ، وذلك بعد انتصارات حربية. و ( صوص ) في الجنوب ، وقد شملت هـذه المملكة بلاداً " كثيرة ، فقد كانت تمتد هذه المملكة من النيجو غرباً ، وتضم جزءًا من بلاد الحوصا ، وتصل إلى منطقـة وادَّاي شرقًا ، كما. شملت كافـة الصحراء التي استعانوا على فتحها مجـكام تونس من. الحفصين .

وفي عام ١٣٨٦ م عمـ د قوم ( بولالا ) وهم أخـ لاط من.

العرب ومن التشاديين إلى إسقاط حمم هذه المماكة ، وبقيت الحرب قاعة بين الطرفين حتى أوائل القرن الحامس عشر ، قتل خلالها أربعة ملوك لدولة كانم ، وأخيراً هرب حكامها إلى بورنو غرب مجيرة تشاد وشرق بلاد الحوصا ، وهنا أسسوا لهم مملكة جديدة كان من أهم قبائلها الكانوري ، وهم خليط من العرب والبربر والزنوج ، وفي منتصف القرن الخامس عشر استطاع على دوناما الذي حكم ١٤٧٧ - ١٥٠٤ م أن يهاجم البولالا ، وأن يعود إلى كانم ، وابتدأ الازدهار لهذه الملكة مرة أخرى في أيام الملك إدريس الثالث الذي يعرف باسم ادريس الونة ، وقد حكم البلاد ١٥٧١ - ١٦٠٣ م ، وقد وسع حدود المملكة ،

وأخيراً تدهور الحكم، وفي هذه الأثناء هاجمت قبائل الفولاني بزعامة عثمان دانفوديو<sup>(۱)</sup> واحتلت بورنو ، وأصبحت بلاد الحوصا

<sup>(</sup>١) – يعتبر عثمان دانفوديو أحد دعاة الإسلام وكذا كان أحفاده من بعده ، منهم المرحوم أحد وبيللو الذي قتل بالمؤامرة الصليبية الصهيونية في مطلع عام ١٩٦٦م، أما عثمان فقد توني في سنة ١٨١٦م، وقبره في مدينة سوكوتو ، وقسمت مملكته بين ولديه .

كلها تحت حكمه ، وقد فوض الإسلام على القبائل الوثنية . واستدى أهدل كانم الشيخ محمد الأمين الكانمي عدام ١٨١٠ م ، وهو من أب عربي وأم كانمية ، وقد ولد في فزان جنوب ليبيا ، فتولى الحكم وأنهى حكم أسهرة سيف ، ووقف في وجه قبائل الفولاني ، وصد هجومهم ، وبنى عاصمة له في كوكا ، وساد في البلاد سيرة حميدة ، ساعده على ذلك معرفته بالشريعة الإسلامية البلاد سيرة حميدة ، ساعده على ذلك معرفته بالشريعة الإسلامية التي تلقى علومها في الأزهر في بلاد مصر . ولكن الأمر لم يطل فقد عاد الضعف إلى الحكم ، واستطاع الأمير رابح مولى الزبير باشا أن يدخل البلاد ، كما استطاع دخول منطقة بورنو . وبقي في الحكم حتى عام ١٩٠٠ م ، حيث جاء الفونسيون، واحتلوا المنطقة .

وأهل كانم على المدذهب المالكي ، يتعاملون بالقاش الذي ينسجونه في بلادهم ، ويعوف باسم دندي ، أما جندهم فيتلثمون ، ولا يرون ملكهم إلا أيام العيد ، ولا يكلمه أحد إلا من وراء حجاب .

(٢) - ملكة واداي : لقد تأخر دخول الإسلام إلى هـذه المنطقة بسبب وعورتها ، فأمكن للفئات غير الإسلامية أن تعتصم فيها ، كما أن الأسرة الحاكمة قـد بقيت على الوثنية حتى القون

السادس عشر ، وهذه الأسرة هي التنجور ، وقد جاءت من جنوب تونس ، بعد أن دخلتها قبائل بني هلال ، ووصلت دار فور وهي منطقة منعزلة في السودان ، واختلطت فها بشعب الداجو الأسود الذي جاء من المشرق ، وسيطو على المنطقة ، وأسس مملكاً له فها ، ونشأ من اختلاط التنجور والداجو شعب جديد هو الفور ، ثم طودت قبيلة التنجور من البلاد ، فاتجهت نحو الغرب ، وسيطوت على منطقة وادّاي ، وبقيت فيها حتى دخلها الإسلام .

إن أول الملوك المسلمين هو السلطان عبد الكويم ، وهو من أب سوداني من بلدة شندي شمال الحوطوم وقد حل ضيفاً وصادت له الكلمة ، ثم أصبح سلطاناً على المنطقة عام ١٦١٢م ، وتولى بعده ابنه عووة الذي أسس مدينة جديدة جعلها موكز حكمه ، ثم انتقل موكز المنطقة إلى أبيشه ، وقد كانت هذه المملكة تخضع لسلطان دادفور ، ولكنها استقلت عنها نهائياً في أواخر القون السابع عشر ، وقد خمل ذكر هذه المملكة ، أواخر القون السابع عشر ، وقد خمل ذكر هذه المملكة ، وتولى بعده أخوه محمد شريف صالح ، ثم ابنه على ، فقويت

الدولة ، وتنشطت مرافقها ، ثم حدث نزاع بين أفراد الأسرة ، وتدخل الفرنسيون لنصرة أحد الأطراف .

(٣) - علكة باغيرمي : وقد تأخو دخول الإسلام إليها بسبب الموقع البعيد عن المؤثرات الشالية التي جاء منها الإسلام ، وأول السلاطين المسلمين هو السلطان بريمي ، ولعله محوف عن إبراهيم ، وقد كان حكمه في أوائل القون السادس عشر .... ازدهوت هذه المملكة في عهد السلطان الحاج محمود الأمين ( ١٧٥١م - ١٧٥٥م ) ، وفي عهد هذا الملك عم الإسلام بلاد باغيرمي كافة ، وفي عام ١٨٠٦م خضعت هذه المملكة لسلطان واداي ، ثم ضمها الشيخ محمد الأمين السكاني إلى مملكته ، ولكن عادت لها قوتها عام ١٨٤٦م ، ولم يلبث أن هاجمها ملك واداي عام ١٨٠٠م ، وأخيراً ضمها الأمير رابح إلى سلطانه عام ١٨٩٠م ، وبقيت تحت حكمه حتى جاء الفونسيون ودخلوها عام ١٩٠٠م .

ومن هذه المالك أيضاً ملكة مانغا شمال غربي مجيرة تشاد .

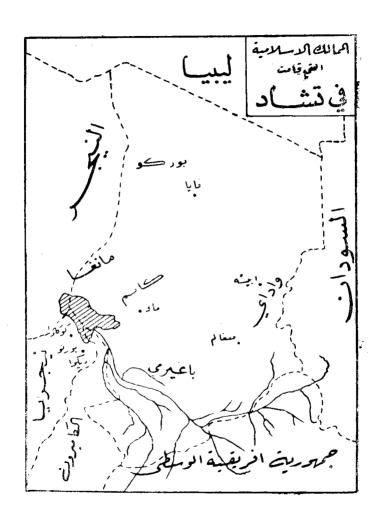

ولا بد هنا من ذكر لمحة عن الأمير رابح الذي لعب دوراً كبيراً في هذه المنطقة .

كانت تجارة العاج في القرن التاسع عشر معروفة في مصر ، بل لتعتبر من أوسع وأنشط أنواع التجارة هناك ، وهذا ما حدا بكثير من التجار أن يتجهوا نحو الجنوب ، ويتوغلوا في غابات جنوب السودان طلباً لهذا النوع من البضاعة ، ولصيد أنواع أخرى من الحيوانات ، منها الفيلة والجواميس وكان لا بد من ذهاب هؤلاء التجار على شكل جماعات مسلحة ، لتقي نفسها من هجهات القبائل ولتدفع عنها خطر الوحوش ، وكانت الحيل واسطة نقل هذه الجماعات ، وكان كل تاجر يبني لنفسه كوخا من أغصان الشجر ، يختص فيه ، ويعوف باسمه ، يجمع فيه ما اصطاد ، ويحدس ما جمع . وكان يعمل مع أحد هؤلاء التجار ويدعى أبو عموري ـ شاب طويل القامة ، فصيح اللسان ، ميال للخير ، قوي الإيمان ، متحمس للإسلام ، يعرف باسم الزبير .

وفي عام ١٨٥٧ م ثارت بعض قبائل الجنوب الزنجية على التجار المسلمين ، وهاجمت مراكزهم وأكواخهم ، وكادت تقضي عليهم ، وهنا تظهر بطولة الزبير الذي استطاع أن يقف في وجه الزنوج

ويصدهم ، فاحتمى به التجار ولاذوا به ، وقدموه عليهم ، حتى. إذا هدأت الحال ، ذاع صيت الزبير ، وطارت شهرته ، وأصبح. من التجار المرموقين ، وبدأ في أعماله التجارية يتنقل بين الشمال والجنوب ، ويختلط بالسكان ، ويكثر من معاملاته ، فأحبه الناس لإيمانه واستقامته وورعه وتقواه ، وتزوج من قبائل الجنوب ، ولم تكن له غاية في الزواج ، ولكن كان أمله كبيراً في أن. يقضى على الوثنية في الجنوب ، واتخذ من زواجه وسيلة ليعرفهم. بالإسلام ، وعن طريق زوجته التي أسلمت \_ ولا يعرف صفـة. المرء مخلوق أكثر من زوجته \_ كما سلك طريقاً أخرى وهي أنه. كان يفتدي أولئك الذين حركم عليهم ملوكهم بالقتل ، ويضمهم، إلى جنده ، كما يجمع الجنود من الموتزقة ، ويوبي الجميع توبية. إسلامية ، ويخصهم بالعناية دون سواهم ، ما جعل خاصته يفدونه بأرواحهم ، وكم حاول المستعمرون والزنوج أن يتخلصوا من هذا الداعية المسلم ، فـ لم يفلحوا لثقته بالله واعتاده عليه ثم على جنده. الذين أولوه كل محبة وتقدير .

ولكثرة الشائعات المغرضة بدأ التخوف من الزبير ، وبدأت. الخصومات تقع بينه وبين أطراف أخرى شجعها المبشرون » وأوقد نارها الحاقدون ، وحصل صدام بين الزبير وبين قبائل نيام ، ثم وقع نزاع بينه وبين ملك قولو ، وفيه انتصر الزبير الذي لم يجد بدأ من أن يعلن نفسه ملكاً على بجو الغزال ، واتخذ من بلدة باية مقواً له وعرفت فيا بعد باسم دويم الزبير ، وتقع في أقصى جنوب غرب السودان قريبة من حدود جمهورية إفريقية الوسطى .

كيف لا ينتصر والله غايته في كل أمر يقوم به ، وفي أي على يفكو فيه . جلس الزبير على سدة الحكم ، وبدأ مجكم المكته بالكتاب والسنة ، وألتف مجلساً للشورى من إثنى عشر وأضاً ، بعد أن أخذ عليم عهدا أن يقدموا له النصح والإرشاد ، وأن يردوه عن أي عمل مخالف كتاب الله وسنة رسوله ، وبدأت الحملات تشن عليه من مختلف الجهات الاستعادية والتبشيرية ، وليس هذا غريباً فهذا شأن الدءوة الإسلامية في كل زمان ومكان حيث لا يمكنها أن تتعايش مع الدعوات الإلحادية التي تتناقض في جوهرها ومبدئها معها ، واليوم نسمع كثيراً من هذه الإشاعات والأكاذيب عن الحركة الإسلامية أينا وجدت ، يطلقها المستعمرون ، ويرددها وراءهم المنحرفون ، وأشاع المبشرون أنه يعمل نخاساً ،

وما مقاومتهم له إلا في سبيل القضاء على النخاسة والرقيق : قوآ الزبير في كتاب الله : ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها )(١) فأخذ على نفسه عهداً بالجهاد في سبيل الله لإنقاذ المستضعفين .

فتح الزبير دار فور وبلاد قبائل الزرقيات ، وبدأ يطبق فها ما طبقه في بحر الغزال من حم الإسلام وتنفيذ اشرعه . ثم اتجه نحو تشاد وطلب من ملك واداي أن يستسلم ، وهنا يأتيه الطلب من خديوي مصر أن يعود ، ففعل ، وكانت المنطقة تتبع بأكملها مصر إسمياً ، وكانت الفتوحات كلها باسم مصر ، وإن كان المنفذ والمشرف والحاكم هو الزبير ، ومصر بدورها تتبع الحلافة الإسلامية أنذاك وهي الدولة العثمانية ، ولا يصبح أن تكون خلافتان في أرض الاسلام .

وقع خلاف بين الزبير وبين إسماعيل أيوب حاكم السودان ، أضرم ناره الحاسدون ، فاضطر الزبير أن يذهب إلى مصر لمقابلة الحديوي ، بعد أن ترك مكانه ابنه سليان مع فئة من القادة.

<sup>(</sup>١) النساء الآية ٧٤.

المخلصين منهم الأمير رابع، وبعد مقابلة الحديوى أذن له بالعودة، ثم عدَّل عن رأيه تحت ضغط الإنكابيز، فأرسله للحوب ضـد الروس ، الذين كانوا يغيرون على الدولة العثانية ، وينهاية الحوب رجع إلى مصر ، فوجد الدسائس تحاك ضده ، ووجهت إلىه النهم أنه يتعاون مع المهديين ، فاعتقل ونفي إلى جبل طارق ، وبقي هناك عامين ونصف العام تحت إشراف الانكليز ويصرهم ، وبعد ولكنه قام بزيارة عابرة للسودان بعد أن انتهت الحركة المهديــة ، وليس غريباً ما حدث للزبير فأصحاب الدعوات معرَّضون في كلُّ زمن المحن والامتحان ، والمصائب والبلاء . ولم يكن هـذا لشني الزبير عن عزمه ، بل بقي في حماسه يتحمل المشاق ، وكايا حلت به نازلة زادته إيماناً ، فالانسان الذي لا يتحمل التبعات في سبيل فكرته ليس بصاحب دءوة ، وأولاها بذالك الدعوة الاسلامة « حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » ·

أما ابنه سليمان وإلحوانه فقد تعرضوا أيضاً للمؤامرات الصليبية الاستعمارية التي مافتئت تقف في وجه التيار الاسلامي فلم تفلح، فا كان منها إلا أن ضغطت على أبيه الزبير في مصر فكتب

إليه ينصحه بالاستسلام ، بعد أن ضمن من الأعداء له الأمان : ا ولكن الغدر من شم الحاقدين ، فقتاوا سليان مع سبعائة من أتباعه في ١٤ تموذ ١٨٧٩م ، ولما رأى الأمير رابيع ما حل باخوانه ، سار نحو تشاد في ألف فارس ، واستطاع أن يفتح منطقة واداي ، وأن يصل إلى جنوب مجيرة تشاد ، وأن يقيم في ديكوا حكومة اسلامية ، تسير حسب الشريعة الإسلامية ، وضم إليه مملكة باغيرمي ١٨٩٢م كما ضم كانم وبورنو ، وكانت قد قامت الثورة المهدية في السودان ، فأرسل إليه المهدى الرسالة تــاو الأخرى يعرض عليه الانضام للحركة المهدية ما دام الهدف واحداً ، وهو تطبيق الاسلام؛ والسير على نهجه، ومقارعــة الاستعبار. ولكن الأمير رابح كان سبىء النية بأوضاع السودان، فاكتفى بتأييد الحركة المهدية ورفع شعارها وهو ولا إله إلا الله والله أكسبر وله الحمد ، ولم قطل فترة حكم الأمير رابح حتى ابتدأت المعارك مع الفرنسين وكان هذا طبيعياً لأن القوى الصليبية الاستعمادية

<sup>(</sup>١) - ديكوا مدينة تقع اليوم في شال شرق نيجيريا وفي غرب مدينة قصيري على بعد يقدر بـ ٧٠٠ كم ، وهذا يدل على أن الحـــدود ليست كما هي اليوم وإنما كانت دولة واحدة ...

لا يمكن أن تنتظو الدعوة الإسلامية حتى تتمكن ، ولا تمسل دولة تقوم على الإسلام، فما استقرت حكومة الأميير رابيج الإسلامية حتى جن جنون المستعمرين والمبشرين وطار صوابهم ، وأرسل الفرنسيون الحملة تلو الأخرى ، ولما لم تفلح أرسلوا ثلاث حملات بقيادة القائد الفرنسي لا مي الذي قتل في إحدى المعارك على أبواب مدينة قصيري ، أما الأمير رابــ فقد جرح ، ثم نوفي متأثرًا بجراحه عام ١٩٠٠ ، وتولى ابنه فضل الله بعده ، وإن انتصر على الفونسيين في بعض المعارك إلا أنه قتل في النهاية ، واستطاع الفرنسيون دخول تشاد عام ١٩٠٩ ، ولكن المقاومة بقيت ، وأخيراً استطاعت فرنسا الانتصار على المقاومة في معركة عين جالًا عام ١٩١١، وهنا يظهر حقد الاوربيين على الاسلام ، لا على غيره ، وهدفهم هو لا سواه ، فكان أول عمل قام به الفرنسيون أن جمعوا علماء المسلمين الذين يمكن أن يلتف حولهم الشعب ، وقضوا عليهم في مذمجة رهيبة ، عرفت باسم مذبحة كبكب ، حيث كان القتل بالساطور ، ايروي الفرنسيون غليلهم ، وكان عدد هؤلاء العلماء أربعهائة عالم ، جمعوا من أنحاء البلاد كافــــة ، وسيقوا إلى مدينة ابيشة ، وهناك كان مصرعهم عام ١٩١٧ ، ولم تستطع فونسا من السيطوة على المناطق الشيهائية إلا عام ١٩٣٠ حيث المخذت ثكنات عسكرية في « زوار » و « فور » و « أوزو » . ثم تتبعوا أئمة المساجد ومعلمي القرآن حتى أخرجوهم من البلاد » وواضح أن في هذه المذبحة من الحسة والدناءة ما يعطينا الدليل على أن الحرب الدائرة اليوم ليست سوى حوب صليبة تتستر بامم الاستعار والمصالح الاقتصادية . وتخليداً لهذا الحقد ، وذكرى للقائد الفرنسي المقتول ، فقد استبدلت البلدة التي قتل بها القائد الفرنسي وهي قصيرى اسمها ، وأخذت امم قلعة لامي ( فورت لامي ) وجعلت عاصمة المنطقة ، ورغم زوال الاستعاد فلم يعد لهذه البلدة اسمها القديم ، ولم تستبدل الاسم الحاقد بعد .

وهكذا نجد أن الاسلام انتشر في تشاد عن طويق التجارة. والحكومات والأمراء .

كما أن العثانييين كان لهم بعض الأثر ؛ ولا تزال القلاع العثانية ماثلة إلى الآن في شمال البلاد ، مثل فايا وغرداية و... وكما أن هناك طرقاً أخرى انتشر فيها الإسلام وهي الطرق الصوفية والدعوات والأفراد.

فالدءوة السنوسية ساهمت في نشر الاسلام ، فقــد استوطن,

أفراد من السنوسين في واحات الصحراء . وخاصة في منطقة واداي وزاد عددهم بشكل واسع ، لقد كانوا يشترون العبيد ، ويرسلونهم إلى واحة جغبوب (۱) وهناك يتعلمون مبادىء الدعوة فإذا أخذوا كفايتهم من العلم ، أعتقوهم ، وأعادوهم إلى أوطانهم ، كي ينشروا الإسلام بين إخوانهم ، كما بذلوا جهداً ليدخلوا في الإسلام قبيسلة بيلي التي تسكن بلاد عنيدي الجبلية شرق بوركو وكانت لا تزال على الوثنية ، كما نشطوا عندما نزلوا في شعب تيدا في بلاد تيبستي فقد نجحوا في تعليمهم الإسلام ، بعد أن كانوا مسلمين نظرياً ، فقد نجحوا في تعليمهم الإسلام ، بعد أن كانوا مسلمين نظرياً ،

<sup>(</sup>١) – واحمة تقع في الجزء الشالي الشرقي من ليبيا قريبة من حدود مصر، وقد كان استقرار محمد بن علي السنوسي ( ١٧٨٧ – ١٨٥٩ ) مؤسس الدعوة السنوسية فيها ، بعد أن منعه الفرنسيون من دخول الجزائر عام ١٨٣٧ .

<sup>(</sup>٢) - الرباط هو المكان الذي يتحصن فيه الجاهدون في سبيل. الله على الثغور ، ومنه تخرج الفزوات ، والرباط مأخوذة من قوله تعالى « وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » ثم أصبحت هذه الكامة تقال لكل مكان يقصد منه الجهاد سواء الفزو ، أو الدعوة ، فيعتبر السنوسيون مركزم « رباطأ »، يدعون فيه إلى الإسلام .

وبشكل خاص من غورو إلى بوركو ، وفي منطقة عنبدي ، ويتبستي ، ومن فايا إلى كانم .

كما أن بقية الطوق لعبت دورها ، ولها أتباعها مثل التيجانية والقادرية والموغنية ، وإن كانت دون السنوسية بكثير ، وخاصة أن السنوسية كانت لها حستى عهد قويب حكومة من خلفها عتبناها وتدعمها ، وهي ليبيا التي لها فضل في نشسر الإسلام في إفريقية .

تقع تشاد في وسط إفريقية ، في منطقة كانت ملتقى الأجناس من العرب والبربر والزنوج ، فمن جهة الشمال انحدر العرب والبربر محملون معهم رسالة الإسلام واللغة العربية ، ومن الجنوب جاء الزنوج ينتشرون نحو الشمال ، وهكذا كان الشعب التشادي مزيجاً من الساميين والحاميين وخليطاً من البيض والسود ، كما التقى في تلك البقعة المسلمون بالوثنيين ، وساهمت التجارة في زيادة الاحتكاك حيث كانت تشاد مركزاً لالتقاء القوافل والطرق التجارية من الشمال والغرب والشرق والجنوب ، وأخيراً جاء المستعمر وجاءت معه ديانته .

تزداد نسبة العرب والبربر في الشهال ويقلون في الجنوب ،

حيث يكثر الزنوج جنوب خط عرض ١٢ ، وكذا فإن الإسلام الذي يؤلف نسبة كبيرة ، وإن كانت هذه النسبة تنخفض في الجنوب فإن الاختلاط بين هذه الأجناس والتزاوج بين القبائل جعل من الصعب التمييز بينها ، وبفضل الدعوة إلى الإسلام انتشر بين الزنوج وغيرهم على حد سواء ، ونشأ التزاوج الذي جعل الاندماج مع المسلمين يسير سيراً منتظماً . وبما أن الصحراء تؤلف قسماً كبيراً من أرض تشاد فلا تزال الحياة القبلية تلعب دورها ، ويمكننا تمييز عدة قبائل وشعوب منها .

بيلى : وتسكن في الشهال الشرقي في منطقة عنيدي الجبلية ، وتدين بالإسلام الذي أخذته بفضل السنوسيين .

تيدا: ومنازلها في الشال في بلاد تيستي وتدين أيضا بالإسلام

البودوما: وتعيش في الجهات الشهالية والوسطى من البحيرة، وتعتنق هذه الجماعات الإسلام أيضاً.

التيبو : وهم رعاة إبل في الشال ، ويتحملون العطش ، ويدينون. بالإسلام ، ويصلون إلى ليبيا في ترحالهم .

شوا : وتعيش في وسط بلاد تشاد وجنوب شـــــرق.

البحيرة ، ويمنهنون تربية الحيوانات من أغنام وأبقار ، وقد تحضر بعضهم ، وهم مسامون .

كوتوكو: وهم مريج من الزنوج والعرب ، وإن كانت الصفات الزنجية هي الغالبة عليهم ، والظاهرة في ملامحهم ، وقد اعتنقوا الإسلام ، وعتهنون حالياً صيد السمك وتجارته ، ويصنعون سفناً كبيرة لذلك ، كما أن نساءهم تقوم بتجفيف الأسماك على شواطىء الأنهار ، إضافة لهذه المهنة يقومون أيضاً بالزراعة على التلال وفي السهول بعد انتشار طمي الفيضان عليها ، ويزدعون الدخن والذرة والرز والقطن ، ويتجمعون في قرى يحيط بها جدر سميكة من الطين ليس لها إلا أبواب ضيقة ، وتخاو تماماً من النوافذ ، كما أنه في رسط القرية يقوم برج عال للمراقبة .

ساوا: وهم في الجنوب، وينتشرون في جمهورية إفريقية الوسطى، وهم خليط من الزنوج والحاميين والعرب، ويتصفون فيطول القامة حيث يبلغ المعدل الوسطي ١٨٠ سم، كما يمتهنون الزراعة. ومنهم من اعتنق الإسلام، ومنهم من دان بالنصرانية والفرع الأخير هو الحاكم في تشاد، وإليه ينتمي رئيس الجهورية تومبالباي.

الكانوري: وهم من الزنوج ، وقد اختلطوا بالعرب ، ودخل قسم منهم بالإسلام ، ويقومون بالزراعة في منطقة باغيرمي ، كما أنهم يعملون بالتجارة ، وعندهم خبرة ومهارة فيها ، والتجارة بأيديهم وأيدي الحوصا .

الحوصا: وينتشرون في الوسط، وتعتبر مهنتهم الرئيسية التجارة ولهم مهارة فيها، ونفوذ كبير بين القبائل التي اتصلت بهم، وقد أصبحت لغتهم هي لغة النجارة في السودان الغربي، وجميعهم من المسلمين، وحيثًا ذهبوا نقلوا معهم الدين الإسلامي، وينتشرون من سواحل غينيا حتى مصر.

البهل: وينتشرون في الوسط، وهم من أصل عربي، ويعملون في الرعي، واعتنق أكثرهم الإسلام، وإن بقي منهم عدد قليل على الوثنية، وقد استقر بعضهم، وأقام في قرى ومدن يقال لها فللاتا Fellata

الزنوج: ونجد بعضهم لم يختلط مع غيرهم ، واحتفظوا بالصفات الزنجية تماماً نتيجة للعزلة التي فرضوها على أنفسهم في جبال ملغي وأبو ضيا. وكما أنهم احتفظوا بالجنس ، فقد حافظوا أيضاً على ديانتهم ، فبقوا على الوثنية . ويتكاثفون في هذه المنطقة ، ويمتهنون

الزراعة على المصاطب الجبلية ، كما ينحدرون إلى السهل لتقوم زراعتهم على الري ، ويتجمعون في بيوت اسطوانية ، وإلى جانب البيوت ، تقوم مخازن الحبوب ، والبناء من الطين بشكل عام ، وقد بدأوا يهجرون الجبل إلى السهل ، ووصل بعضهم حتى نيجيريا والسودان .

وهناك مناطق يختلط فيها البدو مع الحضر كما هو الحال. في إقليم واداي ، كما يختلط العرب الرحل مع البقارة في واداي. أيضاً وكانم .

وإضافة إلى هذه المجموعات توجد بجموعات أخوى كثيرة ، منها السكان القدامي مثل البولالا ، والتاما ، والأرنجا ، والموسجو ، والقرعان وغيرهم .



يبلغ عدد سكان تشاد ؛ ملايين نسمة ، تقرب نسبة المسلمين فهم من ٨٥ بالمائة ، وقد أوصلتهم بعض المصادر إلى ٩٢ بالمائة ، بينا تقول نشرات التبشير أنهم لا تزيدون عن ٥٠ بالمائة ، وهي لا شك غير سلمة النبة ولا يحن الركون إلىها ، فالغرض معروف من تقليل هذه النسبة ، فهم مجاولون قصارى جهدهم أن يمحوا الفكرة الشائعـة من قـديم وهي أن البلاد إسلامية ، ويفتحون بذلك باب الأمل بإيجاد أغلسة غير مسلمة للفيدوا من ذلك من الناحبة الدينية والسياسية ، ويكثر المسلمون في المناطق الشمالية ، ويقلون في الجنوب حيث يسيطو المبشرون الذين يضعون العراقيل المختلفة في وجه انتشار الإسلام ، ويخشون زحفه من الشمال نحو الجنوب ، حتى إنهم براقبون حركة الانتقال بين الشمال والجنوب التي لا تقل صعوبتها عن الانتقال من دولة إلى أخرى معادية لها . ويوجد أقل من نصف مليون من الوثنيين والذين يعتقدون بالأرواح ، ويقدسون الأشباح ، ويقولون بوجودها في المناطق المظلمة ، كما يوجد بعض الآلاف من المسحين الذين اعتنقوا هذه الديانة منذ أن لوَّث الاستعبار هذه البقعة ، وسطو عليها ، وأطلق يد المبشرين في العمل ، وأمدهم بكل ما محتاجون فكانت مواكزهم ذات أهميه كبيرة . ويتضايق المبشرون من

الأكثرية الإسلامية الموجودة في العاصمه ففي عام ١٩٦٢ كان عدد سكان مدينة قصيري ( فورت لامي ) ٩٠ ألف نسمة منهم ٨٠ ألف من المسلمين . والمساجسد كثيرة في البلاد ، ففي ابنشة يوجــد جامع السلطان الذي أنشىء عام ١٠٧٦ه ، وفي قصيري يوجــد المسجد الكبير الذي بني عام ١١٧٦ هـ ، والأهالي هم الذين ينفقون على هذه المساجد ؛ فالدولة لا تقدم شدئًا في سبلها ، وإنما تقف في الصف المعادي لها ، كما أن هناك جمعمات إسلامة كثيرة ذات أثر في الحياة العامة ، فتوجيد الهيئة التشادية الإسلامية ، وجمعية الشباب المؤمن في العاصمة ، وجمعه الفقهاء في ابيشة وهناك ناد للثقافة الإسلامية في العاصمة ، كما توجد جمعيات خبرية مثل جمعية الأخوة التشادية ، والجمعية التجارية الوطنية ، وكل هذه الجمعات إنما نشأت تقريباً بعد نهاية الحوب العالمية الثانية . ويلعب العلماء أيضاً دوراً رئيسياً في تمثيل الشعب الذي يلتف حولهم ، ويعتبرهم قادته الشرعس ، ويذهب أغلب هؤلاء العلماء اللدراسة في الأزهر ، وقد لاحظ الفرنسيون عندما دخلوا البلاد أثرهم ، لذلك عملوا على القضاء عليهم ، ورأينا كيف دبروا لهم مذبحة كبكب الشهيرة ، وتقصُّوا الآخرين حتى أخرجوهم من البلاد . ويؤلف الإسلام رابطة قوية بين السكان الذين يتبعون مذهب الإمام مالك ، وقد شجع الأمير رابح الأخذ به . واللغة السائدة هي العربية ، ويتحدث بها أكثر من ، ه بالمائة ، وهي لغة التعليم في الدراسة الدينية ، فنجد في ابيشة مدرستين عوبيتين أسها الشيخ ابراهيم جباي خليل الذي درس في كلية الشريعة في الأزهر . أما في المبدارس الرسمية التي كانت تشرف عليها الحكومة فلا تدرس اللغة العربية إلا كلغة ثانوية ، حيث اللغة الرسمية هي الفرنسية ، والمدارس الدينية كثيرة مثل معهد ابيشة الديني الثانوي ، والمعهد الاسلامي الابتدائي في العاصمة ، والمدرسة الابتدائية في مدينة فورت ارشمبول التي تدوس علوم الشريعة .

والدولة لا تعطي المنح إلا المدارس التي تتقيد بالبرامج الرسمية ، لذلك لا تنال المدارس الاسلامية أية مساعدة مها كان نوعها ، والأهالي هم الذين ينفقون على هذه المدارس ، ويشرفون على إدارتها ، ويسهرون على تنظيم شؤونها . وقد اضطهد التعليم الاسلامي منذ جاء الاستعبار حتى لم يعد المسلمين إلا عدد قليل من المدارس المنظمة ، منها المعهد الديني في مدينة ابيشة الذي افتتح عام ١٩٤٦ ، والذي مجاربه الفرنسيون منذ تأسيسه ، حتى أغلق أخيراً في عام ١٩٥٣ ، ولكن الحكومة اضطرت الى فتحه

مرة أخرى تحت ضغط الأهالي ومطالبة السكان وذلك في عـام ١٩٥٧ ، ولكنها وضعته تحت إشرافها ، وهي اليوم تتولى شؤونه .

وقد حمدت فونسا إلى إبقاء المسلمين في جهل تام ما أمكنها ذلك ، وبما أنهم هم الأكثرية الغالبة لذلك لم تكن لتهتم بالتعليم ، وكانت المدارس قليلة بشكل عام بما يلفت النظر ، ففي سنة ١٩٥٨ لم يكن في البلاد إلا ١٥٤ مدرسة إبتدائية فقط ، ولم يكن في المدارس الثانوية إلا ٢٦٧ طالباً ، ويوجد مدرسة ثانوية واحدة ، وثلاث مدارس مهنية ومعهد للمعلمين ، وبرامج هذه المدارس جميعاً مشابهة للبرامج الفونسية ولم يحظ بالتعليم الغوبي إلا أولئك الذين اعتنقوا الديانة المسحمة .

وكذلك تنتشر اللهجات السودانية المحلية في جهات مختلفـة من البلاد . ويبلغ عدد اللغات في تشاد ١١٨ لغة .

## الحياة الاقتصادية

تعتبر تشاد بلداً متخلفاً ، وهي تعتمد على المعونة الفونسية لسد عجزها وتموين بعض مشاريعها ، وأهم نشاط السكان هو الزراعة التي لا تزال بدائية ، حيث لم تدخلها بعد الأساليب الزراعية الحديثة ، ثم هناك تربية الماشية وصيد الأسماك .

وإذا كانت المنطقة الشالية صحراوية ، لا يجود فيها سوى النخيل في واحاتها المتعددة ، فإن المنطقة يحكن زراعتها في بعض الأقسام والاعتاد في ذلك على مياه الآبار ، أو إقامة المشاريع ، وزراعة الحنطة هي التي تناسبها ، ومع فقو هذه المنطقة فإن فيها ثروة حيوانية ضخمة ، فجميع القبائل الرحل ونصف الرحل التي تعيش في الشال تربي الأغنام ذات الصوف الطويل ، وقد بلغ عدد أغنامها أكثر من مليوني رأس عام ١٩٥٨ إضافة إلى مليوني رأس من الماعز ، و ٢٠٠٠و٠٠٠ رأس من الإبل ذات الوبر الطويل، والتي تعتبر واسطة النقل الوحيدة في تلك الصحراء الواسعة .

أما المنطقة الجنوبية فهي المنطقه الزراعية حيث تهطل الأمطار في فصل الصيف ، وتكفي كميتها لقيام بعض أنواع الزراعات ، كما أن المياه الجارية يمكن الاستفادة منها في أعمال الري ، ولو أقيمت المشاريع على هذه الأنهار لأمكن زيادة الفائدة من المحاصيل الكثيرة التي تنتجها ، وأهم الزراعات الموجودة حالماً هي :

١ ـ القطن ويعتبر الموسم الرئيسي الموجود في البلاد حيث يعطي ٨٠٠٠٠٠ طن ، أي ما يقارب الانتاج السرداني من هـذه المادة ، ومعظم هـذا القطن ، يصدر إلى الخارج ، إذ الصناعة القطنية غير موجودة ، وفرنسا هي البلد الذي يستورد هذا الصنف من الحجاصيل دون غيرها .

٢ ــ الرزوهو المحصول الغذائي الأساسي ، وتزرع أنواعاً عديدة
 منه ، وتقدم ( ٢٥٠٠٠٠ ) طن ولا يصدر منه شيء حيث
 يستهلك محلماً .

٣ ـ ثم هناك الدخن والذرة والفول السوداني إضافة إلى المواد التي مو ذكوها من النخبل والحنطة ، ويوجد بعض منتجات البلاد الحارة وان كانت قليلة الاهمية مثل الموز وجوز الهند والسكاكاو. والى جانب الثروة الزراعية الموجودة في الجنوب نجد

ثروات أخرى منها تربية الأبقار حيث المواعي الطويلة متوفوة ، وتناسب تربية هذا النوع من الحيوانات . وتصدر تشاد الابقار إلى نيجيريا ، كما تصدر الحلود ، وتعتمد إفويقية الوسطى والغابون في تجوينها باللحوم على جمهورية تشاد . ثم هناك الثروة السمكية حيت الصيد في بحيرة تشاد والأنهار المتجهة اليها ، وتقدر هذه الكمية بر (٨٠٠٠٠٠) طن من الأسماك ، ثم هناك الثروة الغابية التي لم تمس معد، وهي في الجنوب .

أما الثروة المعدنية فلا يمكن الحديث عنها ، حيث إن الأرض التشادية لم تدرس بعد دراسة جيولوجية ، لذلك لا يعرف ما تخبئه أرض تشاد من معادن وقوى محركة في جوفها ، وربا ظهر البترول في تلك الصحواء التي هي امتداد للصحواء الجزائرية والليبية والتي دلت على غناها العظيم بهذه المادة وتشير الدلائل على وجود معدن الأورانيوم بكثرة .

كذلك لا توجد في تشاد صناعة بالمعنى الحقيقي فوغم توفو القطن إلا أنه لا تقوم عليه أية صناعة نسيجية ، بـــل إن فونسا حاولت أن تقف في وجه هذه الصناعة ، لتحتكو استيراد القطن إلى معاملها ، علماً بأن بلادها تعجز عن تأمين أية كمية صغيرة كانت أو كبيرة ، وجل ما في تشاد معمل لاستخراج الزيت من بدور القطن ، وآخو من فستق

العبيد ، ومعملين لقشر الرز في العاصمة . وهناك مدابغ للجلود التي تقيض عن حاجة البلاد ، وتصدرها .

والمواصلات متأخرة جداً ، فلا يوجد في طول البلاّد وعرضها أي خط حديدي ، والملاحة النهرية غيير مؤمنة إلا في فصل الأمطار . والطرق المعبدة قصيرة جداً لا تتناسب مطلقاً مع اتساع المنطقة ، فلا يزيد طولها عن (٣٠٠ كم) ، كذلك فالطوق التي تصلح في كل الفصول قليلة لا تتعدى (٥٠٠ كم) .

والميزان التجاري يشير إلى وضع البلاد المتآخر ، فيلا ينفك يسجل خسارة في كل عام حيث بلغت الصادرات عام ١٩٥٨ م (٢٦٠٠) مليون فرنك ، بينا بلغت الواردات في ذلك العام (٢٦١٠) مليون فرنك ، والوحدة النقدية هي الفرنك المشادي الافريقي . ويمكن للحالة الاقتصادية أن تتقدم إذا نفذت بعض المشاريسع الإروائية ، ومدت طرق المواصلات ، وكذلك إذا انتهت الدراسة الجيولوجية للبلاد ، ودلت على وجود كمية من الثروة المعدنية التي عكن الاستفادة منها لتطوير البلاد ، وخاصة البترول والأرانيوم .

## الحياةالسياسية

بدأت الاكتشافات الجغرافية الأوربية في القون الحامس عشر، وكانت البرتغال أولى الدول التي اتجهت نحو إفويقية ، وكان الدافع الأول لها هو حصار المسلمين لإمكان القضاء عليهم ، وإخراجهم من المغرب بعد أن أخرجوهم من الأندلس ، والوصول إلى المشرق لمساعدة الأحباش في حروبهم مع المسلمين حيث كانت في تلك الفترة على أشدها (۱) ، وكانت التجارة تشجعهم ، لذلك لم تدخل البرتفال إلى قلب القارة الافريقية وخاصة إن سكان المناطق الشمالية من المسلمين ، وإنما اقتصرت على تأسيس مواكز لها على الساحل كما أن المناخ السيء والغابات الكثيفة حالت كلها دون الولوج إلى الداخل ، وخاصة بالنسبة إلى أولئك الأوربيين الذين ألقوا المناخ البارد أو المعتدل البارد ، وهذا ما منعهم أن يدخلوا بعد إذ جاءتهم البارد أو المعتدل البارد ، وهذا ما منعهم أن يدخلوا بعد إذ جاءتهم

<sup>(</sup>١) يمكن الرجوع إلى أريتريا والحبشة من هذه السلسلة مواطن. الشموب الاسلامية في افريقية العدد / ه

الموارد متكدسة إلى الساحل ، وعندما حاول فاسكودي غاماً عام الموارد متكدسة إلى الساحل ، وعندما حاول فاسكودي غاماً عام ١٤٨٢ التوغل في داخل القارة شعر بالمرض فأسرع بالعودة ، وبعد وعلى هذا بقي قلب إفريقية بعيداً عن الأيدي الاستعارية ، وبعد تشاد عن الساحل أخر وصول المستعمر اليها . فعاشت في مأمن بعيدة عن بلاء الاستعمار فترة من الزمن

وبعد تأسيس المواكز التحارية لم يطمئن الأوردون لسكان الساحل الذبن كخالفونهم في العقيدة ، فعوفوا أنهم مدحورون أمامهم في النهابة ، طال الأمد أم قصر . لذلك فكروا في إقامــة جمعيات تبشيرية اكسب جماءات من الافريقيين إلى دينهم ، يمكنهم الاطمئنان اليهم،وعندها ثتامن السيطوة الصحيحة للأوربيين في إفريقية ، وعلى هذا قامت جمعيات تبشيرية واستعمارية في كل من فرنسا وانكلتوا ، كان من غايتها الوصول إلى قلب إفريقيــة ، حيث بدأت دول عذه الجمعيات تتطلب موادأ أولية لمصاملها وأسواقا جديدة لبضائعها . وتبطو المادة عادة أهلها فتعميهم عن أهدافهم وغاياتهم الأساسية التي يخططون منأجلها،وفي عام١٨٢٣م وصل (كلابونون) إلى مجيرة تشاد قادماً من الشيال من طو ابلس الغرب ، ثم وصل ( بارت ). الالماني من الجنوب عام ١٨٥٠ م ، ثم جاءت بعثات فرنسية قادمة من الغرب لنقف أمام تقدم الدول الأخرى، ولتسد عليهم الطويق ، وبدأت

المنافسة بين هذه الدول الاستعادية النــــلاث ، وفي عام ١٨٨٠ أرسلت فونسا ( دي بوازا ) الذي أسس مدينة بوازافيل ليتقدم من الغابون فتوغل داخل المنطقة ، وطلب من الحـــاكم الفرنسي في السنغال أن يساعده ، فأرسل اليه حملة لكنها هزمت أمام قوة تشاد التي كان يتزعمها الأمير رابح ـ وكان وصوله حديثاً إلى تلك المنطقة \_ ثم أرسلت حملة أخوى بقيادة ( بول كوامبيل ) عام +١٨٩٩م وهويعرف المنطقة ، فقد زارها عام ١٨٨٨م ، فنزل في الغابون وعقد معاهـــدات مع سلاطين الغابون والكونغو والاوبانجي ظاهرها التجارة وحقيقتها الاستعبار ، وبعد أن استولت الحملة على هــذه المناطق اصطدمت بقوات تشاد ، فاندحوت ، وقتل قائدها كوامبيل ، ولما رأى الفرنسيون والانكليز والألمان ما أصابهم أنهوا خلافهم (١) ، ووجدوا أن النصر كامن خلف اختصاص كل عِنطقة يدافع عنها بكل قوته ، فاتفقوا فيها بينهم ، واقتسموا المنطقة عام عام ١٨٩٣م ، وكانت مجيرة تشاد نقطة التقاء الحدود التي صنعها المستعمرون ، والتي فصلت بين نيجريا والكاميرون وتشاد والنيجر ، أو بين مناطق نفوذ هـذه الدول الاستعمادية الث\_\_لاث .

<sup>(</sup>١) ليت قومي يعلمون ويستفيدون من حوادث التاريخ.

وجاءت حملة من باريس بقادة أمل جونتي ، وبقت المعارك مدة ٧ سنوات متواصلة أبدى خيلالها سكان تشاه من الشحاعة النادرة في جهادهم ضد الفرنسيين ، ودفاعهم عن دينهم ضد اعدائهم ما مخولهم أن يكونوا قادة الأبطال . ولما نشل الفونسون في حربهم هذه ، قدمت حملات ثلاث بقيادة لامي ، وكانت المعارك سجالًا بين الطوفين ، وفي إحدى المعارك على أبواب مدينة قصيري ، قتل القائد الفرنسي ، وجوح الأمير رابيح جروحاً بليغة ، مات بعد فترة متأثرًا لجِواحه وذلك عام ١٩٠٠م، واستطاعت القوات الفرنسة أن تحتل عاصمته ديكوا ، وقام من بعد الأمير رابيح ابنه فضل الله مجمل راية الجهاد ، واستطاع استرداد ديكوا ، ولكن النصر عاد في النهاية إلى جانب الفرنسيين فاحتلوا العاصمة ، وقتلوا الأمير فضل الله ، وسلطووا على المنطقة عام ١٩٠٩ م ٠ وانتصر الفرنسون على المقاومة بعد معركة عين جالًا عام ١٩١١ م . ثم ضمت فرنسا منطقة بوركو إلى هذا الإقليم ؛ وأطلق على المنطقة امم تشاد ، وضمت إلى إفريقية الإستوائيه الفرنسية التي شملت إضافة إلى تشاد الغابون والكاميرون والكونغو وإفريقية الوسطى . واتصلت المستعمرات الفرنسية مع بعضها ، حيث كانت تهدف

الدول الأوربية وخاصة انكاترا وفرنسا والبرتفــــال الى وصل مستعبراتها مع بعضها .

ورسمت الحـدود بين تشاد وليبيا عام ١٩١٩م، باتفاق بين فونسا وإيطاليا الدولتين المستعمريتين للبلدين .

أراد الفرنسيون أن يستقروا في البلاد ، فلم يجدوا عــدوآ لهم كالإسلام ، ورأوا أن السيف وحده هو الذي يذل الرقاب ، ويخضع النفوس ، ورأوا الأمة تجمع حول علمائها ، وتلتف حول أتمتها ، فجمع الفرنسيون العلماء من مختلف الجهات ، وكان الجمع على أساس الإستشارة والبحث في الامارة ، وكانت وراءها الحديعة التي يجثم الغدر خلفها ، وجاء أصحاب الرأي يمثلون البلاد ، التقوا في ابيشة مركز إقليم واداي عام ١٩١٧م، وجاء أربعهائة عالم، ودفنوا عدداً لا مجصى من القطع مزقهم الساطور أداة التنكيل في القون العشرين وأطلق على هذه المذبحة كمكب ، وهو اسم يدل على معنى شامل للنكبة . ونادى الفرنسيون أنهم بهذه الوسيلة قد قضوا على الرجعية وأوكارها ﴾ وقد آن للبلاد أن تتحور من كل قيه يفوضه الدين والأخلاق ، وعلى هـذا تتبعوا جميع معلمي القوآن ، والمرشدين ، وبقية العلماء الذين لم تطالهم مذبحة كبكب حتى أخرجوهم من البلاد ، واعتبروا هذه بداية الثورة على الرجعية ، واكن إن أوقفوا المذابح الجماعية فقـــد تابعوا محاربة الإسلام واتخذوا في ذلك طريقين .

الدعاية ضد الإسلام ، والفئات التي تنادي به ، وقادة الحركة الإسلامية ، فاعتبروها تمثيل الرجعية وكلها دخيلة على المنطقة جاءت من بلاد ثانية ، وأرادت الاحتفاظ عبر كزه ، فأخذت من وجود الإسلام ذريعة لبقائها ، وأن العالم لم يعد مجاجة إلى الاعتقاد بالدبانة البالية .

٢ - غير مباشر : وهي نشر المفاسد والدعابة للانحلال والاختلاط والسفور فقد ساهم الفرنسيون في نشر المخدرات والمخور ، وشجعوا الحفلات الحلاعية ونشر الصور العادية والأفلام الموجهة ، وهذا كله يدعو إلى التحور من الدين .

كما عمل الفرنسيون على إبقاء المسلمين في حالة من الجهل والفقر ينتابهم المرض ويصيبهم العذاب. فلا يدخل المدارس التي تشرف عليها الحكومة، أو المستشفيات التي يشرف عليها المبشرون وهي وحيدة في البلاد إلا الذين اعتنقوا ديانة فرنسا، وكانت سياسة فرنسا تقتضي بامتصاص كل مجموعة مثقفة من سكان

تشاد إلى فلك الثقافة الفرنسية ، حتى لا تخلق لنفسها مشكلة وجود ثقافتين متباينتين إحداهما إسلامية والأخرى غربية ومشكلة وجود عدد من المثقفين من سكان البلاد ، يطالبون بالمساواة مع الفونسيين ، أو المطالبة بالاستقلال في المستقبل . كما سارت فرنسا على سياسة التمييز بين الفرنسيين والتشاديين تمييزاً يعتمد على اللون والتعالي ، والسيد والمسود ، وهيذا التمييز يصل إلى الفروق في الرواتب بين الموظفين وأجور العمال والرتب العسكرية وكل نواحي الحياة .

وكذلك منعت القوات الفرنسية التشاديين من تأليف أحز ابسياسية وطنية خشية من سيطرتها وزيادة نفوذها في المستقبل ، فكانت تريد أن توجه هذه الأحزاب من باريس ، لذلك عمدت على أن تكون الأحزاب القائمة في تشاد فروع للاحزاب السياسية الموجودة في فرنسا وكانت أهمها :

١ - الحزب الراديكالي : ويتولى رئاسته في تشاد فوانسوا .
 ٣. D. E. A. . .

٣ ـــ الحزب الاشتراكي :وهو الذي يرأسه في فونسا غي موليه.

ولكن فقد هذا الحزب أهميته حيث لم يعد له أحد من الموالين وخاصة بعد عام ١٩٥٨ م إلا الأجانب المؤبدين لسياسة فرنسا.

٣ – حزب أوديت : ويرأسه في تشاد السيدر تليس

ع – الحزب الوطني التشادي ويوأسه السيد أحمد ك.

وبقيت أوضاع تشاد تسير بشكل عادي حتى الحرب العالمية الثالمية الثالمية لا يختلف حكام تشاد الفرنسيون عن فواعنـة مصر في شـيء في ظلمهم .

وفي عام ١٩٣٥ م عدات الحدود بين ليبيا وتشاد ، دخلت بموجبها الأقسام الشمالية من جبال تيبستي ضمن ليبيا ، ولكن لم تنفذ بنود هذه المعاهدة .

بدأت الحوب العالمية الثانية ويحكم تشاد غواد الوب ولم تلبث حكومة فرنسا أن سقطت أمام المانيا ، وتشكلت في فرنسا الجنوبية حكومة مركزها مدينة فيشي ويرأسها الجنوال بيتان، وتوالي المانيا. ولم يعترف بعض الفرنسيين بهذه الحكومة ، ففروا إلى انكلترا وهناك تشكلت حكومة برئاسة الجنرال ديغول وصميت باسم حكومة فرنسا الحرة ، وقد أعلن حكام تشاد تأييدهم للجنرال ديغول بعكس الوضع في مراكش والجزائر وتونس

وسوريا ولبنان والهند الصينية وبقية المستعمرات الفونسية التي أعلنت كلها ولاءها لحكومة فيشي ، وهكذا توقف التقدم الالماني نحو قلب إفريقيا ، وقد عقد ديغول عام ١٩٤٤م مؤتمراً في بوازفيل، واعترف فيه مجتى الافريقيين بأن ينالوا حياة أفضل ومنع النظام الذي كانت تسود فيه السخرة ، كما زار تشاد والقى خطاباً في مكان لا يزال مجمل اسمه حتى اليوم .

وقد اشترك سكات تشاد في الحرب العالمة الثانية بعد ما مناهم ديغول بالأماني المعسولة ، وكانت تشاد مركزاً لتموين الجيوش الحليفة التي حاربت في الصحواء ، ومنها انطلقت القوات التي دخلت ولاية فزان في ليبيا ، وطرابلس الغرب وتونس وقد طبق في تشاد عام ١٩٤٤م نظام بلاد جمهووية فرنسا لما وراء البحار ، وانتخب أول مجلس نيابي فيها عام ١٩٤٧م ، وأقامت أول حكومة برئاسة رجل من الهند واسمه غبرييل ليزبت جاء إلى البلاد موظفاً إدارياً ، ثم عمل بالسياسة ، وألف حزب التشاديين التقديمين .

وعرض ديغول دستوره عام ١٩٥٨م ، وطلب من المستعمرات التصويت عليه فالمستعمرات التي توافق عليه تصبح ضمن مجموعــة

الشعوب الفرنسية ، وتحصل على الاستقلال الذاتي مباشرة ، ويتساوى اسكانها مع الفرنسيين في المجالس والقوانين ، وتصبيح المستعمرات التي توفضه منفصلة عن فرنسا ، وعندها تضطر فرنسا إلى أن تقطع عن تلك المستعمرة جميع المساعدات المالية والاقتصادية والفنية ، وأجرى الاستفتاء على الدستور في / ٢٨ / إيلول ١٩٥٨م وكانت النتيجة لصالح فرنسا ، وأصبحت تشاد حسب الدستور الديغولي دولة ذات استقلال ذاتي عام ١٩٤٩م ، وحلت إفريقية الإستوائية الفرنسية .

أجريت الانتخابات في ١٥ / نيسان / ١٩٥٩م، ففاز الحزب الراديكالي وحزب أوديت وبعدها ائتلف الحزبان وشكلا ماسمي الحزب التقدمي التشادي، ونال هذا الإئتلاف جميع مقاعد الجمعية التأسيسية، وعددها ٥٨ مقعداً، وشكل السيد فرانسوا تمبالي الوزارة وهو رئيس الحزب الراديكالي سابقاً، بينا أصبح السيد غبرييل ليزبيت نائباً لرئيس الوزارة هو رئيس حزب أوديت سابقاً، وفي آب أصبحت تشاد جمهورية مستقلة، ووضع دستور للبلاد، ثم قبلت جمهورية وتشاد في هيئة الأمم المتحدة وذلك في ٢٠ / ايلول / ١٩٦٠م ثم عدل الدستور في تشرين الثاني في نفس العمام وعوجبه أصبحت

اللغة الفرنسية هي الرسمية ، كما أصبحت السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الوزارة ، وينتخب من قبل الجمعية العمومية ، وأعفي السيد غبربيل ليزيت من جميع المناصب التي كان يشغلها وبقي السيد فرانسوا تمبالباي زعم للحزب الحاكم ، ثم جرى تشكيل الوزارة فضمت ستة عشر وزيراً قسموا إلى قسمين : ثمانية مسلمين وثمانية غير مسلمين بين وثنيين ومسيحيين وكان هذا التقسيم في حد ذاته هو ظلم وأجحاف بحق المسلمين إذ أن عددهم لا يتناسب مع هذا التقسيم كما ذكرنا سابقاً ومن الوزراء المسلمين الذين شغلوا مناصب وزارية :

١ \_ ابانسرو : وزيراً للداخلية .

٢ \_ محمد عبد الكريم: وزيراً للدفاع .

٣ \_ علي كوسو : وزيراً العدل .

٤ - جبريل خير الله : وزيراً للخارجية .

ه ـ أحمد كتكو : وزيراً للتربية والتعلم .

٣ ـ جانباتيز : وزيراً للمواصلات .

كما عين هواي الشيخ بن ابراهيم قاضياً للقضاة ، وقد حصل تعارض بين القانون الفونسي والشريعــة الإسلامية وخاصه لجهــل

الناس بالشريعة فاستحضر قاضي القضاة نسخاً عديدة من كتاب ( الرسالة ) على مذهب الإمام مالك مترجماً باللغة الفرنسية من الجزائر كما استحضر كتباً إسلامية أخرى مترجمة إلى الفرنسية ووزعت على المحاكم والمدارس ، وكان يستشهد بهذه الكتب عند اللزوم .

وقد سارت الأمور في البداية سيراً حسناً إذ أن رئيس الجمهورية كان يقبل النصيحة والتوجيه إلى أن استتب له الأمر عقلب رأس المجن .

وفي شباط ١٩٦٢م ألغى رئيس الجمهورية كل الأحزاب سوى حزبه و الحزب التقدمي التشادى ، بحبجة أن هذه الأحزاب كانت قبل الاستقلال ، كما حاول إبعاد التكتل الإسلامي ، وألقى القبض على ثلاثة من زعماء المسلمين السياسيين بتهمة تهديد أمن الدولة ، ثم حل المجلس .

وعدل الدستور من جديد في ١٤ / نيسان / ١٩٦٢م، وينص على أن تشاد دولة جمهورية ، لهما رئيس ، ومجلس برلماني واحد، ينتخب أعضاؤه لمدة خمس سنوات ، بينا ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات ، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل المجلس ورؤساء البلديات ورؤساء المقــاطعات وزعمــاء القبائل والوحدات. الادارية ، ولا يمكن إقالته إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس .

جوت الانتخابات عــام ١٩٦٢ م ، واستعيض عنها بانتخابات. آذار ١٩٦٣ م ، حيث ضم المجلس عدداً أقل ، حيث أصبح أعضاؤه. ٧٥ عضواً .

والحزب الوحيد في البلاد هو الحزب التقدمي التشادي P.P.T ، وقد انضم إليه حزب التجمع الديمقراطي الإفريقي A.D.A ، ولا يختلف الحزبان عن بعضها في المبادىء . وكان قسم من رؤساء الوحدات الادارية وزعماء القبائل في شمال البلاد من أعضاء هذا الحزب ، وكان أهمهم عمدة منطقة برداي (سوغومي ) وهو من قبائل التيبو ، وقسد جوت محاولة لضم ملك تيبستي إليه ولكن دون جدوى .

وقد انضم كثير من المسلمين تحت لواء الحزب القومي الإفويقي. P.N.A الذي تشكل عام ١٩٦٠م وشكل المعارضة ، وحصل على ٢٨ مقعداً في المجلس النيابي ، ولكنه عقد اتفاق بين الحزبين. P.N.A وأوجدت كتلة الحزب التقدمي التشادي.

وفي شهر آذار ١٩٦٢ م وصل سفير إسرائيل إلى تشاد ، ما أثار

غضب المسلمين هناك فاتصل قاضي القضاة بوزير الدولة ووزير الخارجية وسكرتير الدولة ووزير العدل ، كما قابل أيضاً سكرتير الحزب الحاكم وهو ه بابا حسن » وهو مسلم (۱) وتكلم معهم بأنه لا يجوز أن تقبل الحكومة سفيراً لإسرائيل فإن هذا ما يتنافى مع علاقات وروابط مسلمي تشاد بإخوانهم من المسلمين في البلاد العربية والإسلامية ، لأن إسرائيل دولة معتدية وتاريخها وتاريخ اليهود معروف بالنسبة للمسلمين من أول فجو الإسلام حتى اليوم، وإن قضية فلسطين إغا تخص كل مسلم ومسلمة في جميع أنحاء العالم ، وأنه زار القدس بنفسه أثناء اجسماع المؤتمر الاسلامي، ورأى الظلم الذي أوقعه اليهود بالعرب ، فوعدوا أن ينقلوا هذا لرئيس الجمهورية ، وأن يظهروا عدم رضاهم عن هذا الموضوع .

وفي اليوم التالي قام سفير إسرائيل بمقابلة وزير الحارجية فقابله هذا الأخير مقابلة جافة وغير لائقة ، ثم قابيل السفير الاسرائيلي رئيس الجهررية ، ونقل له ما جرى من وزير الحارجية فتاثر الرئيس تاثراً بالغاً ، وطمأنه أن كل شيء سيسير نحو الأحسن .

<sup>(</sup>١) يظهر أن المسلمين الذين ينتسبون للاحزاب والجماعات غير الاسلامية ليسوا إلا مطية لتلك الأحزاب والفئات ، ينفذون اغراضهم ، ويخدمون مصالحهم ، كما أن هذه الجماعات تنال مآربها باسهم وتدعي أنها لاتعادي الاسلام فها هي تضم في صفوفها عناصر بارزة من المسلمين ، وعندما تدعو الحاجة تقذف بهم إلى الوراء ، وتدوس كل ما ادعته .

وفي ٢٢ آذار أجري تعديسل وزاري أخرج بموجبه جميسع الوزراء المسلمين من مناصبهم واستبدلهم برزراء غير مسلمين . فقد نقل أبا نسرو من وزير الداخلية إلى وزير الدولة و وشغل محمد عبد الكويم منصب رئيس الجمعية الوطنية بدلاً من وزير للدفاع . أما باقي الوزراء فلم يعينوا في أي منصب آخر . كما نفي وزير التربية والتعليم إلى خارج البلاد .

وفي نفس اليوم أمر دئيس الجمهورية باعتقال قاضي القضاة ووزير الدولة أبا نسرو ، ورئيس الجمعية الوطنية محمد عبد السكريم ، والسيد على كوسو وزير العدل السابق ، وسكرتير الدولة الحاج عيسى ، وعضو مجلس النواب السيد برما مهدي . وبعد ٣٥٠ يوم أحضروا للاستجواب فكانت النتيجة أن تقرر إخراج قاضي القضاة من البلاد لأنه ليس من سكان البلاد الأصليين بعد مصادرة جميع أمواله ، وسافر فعلا إلى جمهورية مالي حيث هناك بلده الأصلي ، وبقي الآخرون دهن الاعتقال .

وأخذت الأمور تسوء باستمرار، وبدأ الزعماء المسلمون يفكرون في إحراء تغيير في نظام الحكم، وتنفيذاً لذلك بدأوا بالاتصال بضباط الجيش، ولكن عيون رئيس الجمهورية استطاعت كشف الحركة ومعرفة الأشخاص القائمين عليها.

وفي ١٦ أياول أرسلت الحكومة ثلة من البوليس لاعتقـال

ثلاثة من زعماء الحركة ، وهم : جانباتيز وهو ابن لرجل فرنسي وأم وطنية ، وكان يشغل منصب وزير المواصلات في الحكومة السابقة ، ولكنه مسلم ، والسيد جبريل خير الله الذي كان يشغل منصب وزير الحارجية ، والسيد أحمد غلام الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء قبل الاستقلال ، ولكنهم رفضوا الانصباع للأمر ، وقتلوا أحمد أفواد البوليس ، فأرسلت الحكومة قوة من الجيش مسلحة بالسلاح الكامل ، وتبادلت إطلاق النار مع الرجال الثلاثة ، وفي بنقس الوقت كانت نفسية الشعب مهيأة للثورة التي اشتعلت ، وكانت نقيم عدد كبير من المسلمين، وقتل حوالي ٥٠٠ مسلم ، نتيجتها أن اعتقل عدد كبير من المسلمين، وقتل حوالي ٥٠٠ مسلم ، وجرح الآلاف ، توفي منهم حوالي ٥٠٠ أيضاً متأثرين بجواحهم .

أبا نسرو وزير الدولة السجن المؤبد .

ممد عبد الكريم وزير الدفاع السابق السجن المؤبد .

علي كوسو وزير العدل السابق السجن ٢٠ عاماً .

الحاج عيسى سكوتير الدولة السعن ٢٠ عاماً .

برما مهدي عضو مجلس النواب السجن ١٥ عاماً .

بابا حسن سكرتير الحزب الحاكم السجن ٢٠ عاماً .

ويمثل المعارضة حزب الاستقلال الوطني والاتحاد الوطني التشادي، وتألفت حكومة جديدة من ١٢ وزيراً، ثلاثة وزراء فقط من المسلمين الذين يمثلون ٩٠٪ من السكان ، وفي نهاية عام ١٩٦٥ اعتقل رئيس الجمهورية ثلاثة من وزرائه بتهمة محاولة اغتياله ، وأوضع في الاذاعة أن هناك قائمة من الشخصيات المشتوكة في المؤامرة لم تكتمل بعد ، وأن المعتقلين هم من حزب الاستقلال الوطني وقد زار وفد من تشاد يمثل حزب الاتحاد الوطني التشادي برئاسة السيد ابراهيم انيشا الأمين المساعد للحزب المذكور والسيد أبو بكو عثمان ، زار هذا الوفد الحوطوم والقاهرة ودمشق وبعض البلدان العربية الأخرى ليوضح للمسؤولين في هذه البلاد حقيقة الوضع في تشاد .

خرج الاستعبار الفونسي من تشاد ، وقبل أن يخوج أداد أن يجعل إدارة البلاد في أيدي فئة يجبها وتحبه ، فربى باشرافه وتحت ناظره هذه الفئة ، سلمها مقدرات البلاد الذين باعوا دنياهم بدينهم ، وأعطوا أنفسهم للأجنبي ورغم هذه الصفات المنكرة التي تتوفو فيهم ، والعبودية التامة للفرنسيين لم تخولهم هذه المزايا أن يستلموا ادارة البلاد لأن

الفرنسيين كانوا لا يثقون بهم ، ومخافون أن يكون هذا السلوك رياء ؛ وأن تعاودهم نفحات من الايمان فيقذفون بكل ما يمت للفرنسيين وأتباعهم بصلة إن آل إليهم الأمر ، والواقع أن حقد الفرنسيين الصارخ على الاسلام يبعدهم أن يفعلوا مثل هذا الفعل ويأمنوا المسلمين ولو كانوا منحوفين ، وكانت إلى جانب هذه الفئة العميلة جماعة من دين المستعمر رباهم المبشرون ، وتعهدهم الفرنسيون فاعطوهم الاشراف على البلاد ، وخوجوا مطمئنين ، وليست هذه الحالة في تشاد فريدة من نوعها بل كانت في كل بلد فيه مسلمون مها كانت نسبتهم موتفعة فلا تسلم البلاد إلا إلى أيد غير مسلمة هكذا فعل الفرنسيون في تشاد وفعل الانكليز في نيجيريا وتتجانيه كا و .....

نحن نسمع أن دول أوربا قد أصبحت علمانية لا تقيم للناحية الدينية أي اهتام ، ومجاول المتفرنجون في المشرق تقليد ذلك ويسيرون نحو الانحلال والرذائل السير الحثيث على هذه الحطى ليتخطوا القيود الدينية والاخلاقية التي يفوضها الدين على تصرفاتهم الشاذة ولكننا نرى في الوقت ذاته أن هذه الدول في مستعمراتها تسير لا على نهج ديني فقط وإنما حسب خطة طائفية موضوعة فتقدم المسيحيين وتبعد غيرهم ، تعلم اتباع دينها وتقف في وجه تعليم غيرهم بسل

تقوص كل الجوص على القائم في حالة من الجهل الابعادم عن دوائر الدولة وإذا نادى أحد المسلمين بالمساواة بينهم وبين غيرهم نعت بالطائفية والرجعية والتأخر وكل صفة ذميمة وقيل له إن إنسان القون العشرين لا يهتم بالناحية الدينية ولذلك لا يحق لك القول أو البحث به مطلقاً وكفا فاننا نسمع في كل يوم ونرى صراحة أن الذين يتخذون من محاربة الطائفية شعاراً لهم الا تنمو الطائفية ولا تترعوع إلا إبان سطوتهم، وهكذا فقد ترك الفونسيون دولة تشاد بأيدي أقلية مسيحية الا تزيد نسبتها عن ه / تتحكم في شؤون تشاد بأيدي أقلية مسيحية الا تزيد نسبتها عن ه / تتحكم في شؤون ألبلاد ومقدراتها وتسوم غير أتباعها سوء العذاب حسب وصية أسيادها الفونسيين .

هذه الأحقاد المتوارثة من قبل الصليبين منذ الفتوحات الاسلامية الكبرى إلى اليوم وهذه التصرفات السيئة التي يعامل بها المستعمرون السكان المسلمين في المناطق التي آلت إليهم حمايتها واستعارها ستؤدي في المستقبل إلى رد فعل من قبل المسلمين الذين بدأوا يشعرون باسبابها ودوافعها وسيقاتلون صفاً واحداً أمام هذه التصرفات؛ وإذا كان بعض المسلمين الذين انحرفوا عن مبادىء دينهم، وضلوا الطريق، فانهم سيعودون في المستقبل إلى جادة الصواب،

وإضافة إلى هذه الاحقاد فإن المسلمين لم ينسوا مطلقاً نظم الحكم الفاسدة التي جربوها كلما فلم تؤد في البلاد إلا إلى أسوأ الاحوال فاعتقدوا بعدم صلاحها، ورأوا في نظام الاسلام ذلك المنهج القويم الذي لا تطاله الشبهة ولا يكن أن يصل اليه النقد خير سبيل لانقاذ البلاد. من الفوضى وحماية أخلافها والعناية بترابها .

خرج المستعمر وسلم مقاليد الامور إلى الحزب التقدمي. التشادي الذي برأسه السيد فرانسوا تومبالباي ويطبق سياسته التي لا تختلف عن سياسة المستعمر فالصلة مع اسرائيل واضطهاد المسلمين ونشر المفاسد والحكومة التي تعين تعييناً وتتألف من ١٢. وزيراً ليس فيم إلا ثلاثة وزراء من المسلمين نظرياً.

بدأت الحكومة بالاضطهاد وفوض الفرائب، فقامت أول. انتفاضة عام ١٩٦٥، ولم تكن منظمة فقضي عليها بسرعة، ولكن يمكن اعتبار هذا العام بدءاً للثورة العامة ضد الحكم، ومن هذا تشكلت الجبهة الشعبية لتحرير تشاد، واختير السيد أبو صديق. أميناً لسر هذه الجبهة ، وهو من مؤسسي حزب p·p. T عام أميناً لسر هذه الجبهة ، وهو من مؤسسي حزب p·p. T عام 19٤٦ هو وتومبالباي، وبقي في هذا المنصب القيادي للحزب حتى عام 19٤٦، حيث شغلهذا المركز نومبالباي، وتفرد بالأمر، ومع ذلك. بقيا صديقين حتى عام 19٦٨ م

وما بدأت أخبار انتفاضة ١٩٦٥ حتى تم اعتقال نائب رئيس الجمعية الوطنية السيد جلال وثلاثة من الوزراء هم: وزير الدولة ، والوزير المحكف بشؤون العدل السيد محمد بارود ووزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السيد محمد غوني ، كما اعتقل نائب مدينة بانغور السيد بول جبرين ، وكانت قد حدثت اصطدامات دموية في أول من تشرين الثاني بمدينة و مانغالم ، ، وكان وقوع حادث بسيط كفيل بأن يتخذ من العنف أشده ويبلغ من الحطورة مداها ، وقد وقعت هذه الأحداث على أثر الانفجار الذي نشب في هذا القطاع ، وأسفر عن غانية قتلى .

نم قامت الثورة في عــام ١٩٦٧، وشملت أكثر المناطق الإسلامية ، وخاصة تيبستي وبلاد التيبو ، حيث سيطر الثوار على المناطق الشمالية ، واستنجد تومبالباي رئيس جمهورية تشاد بفرنسا ؛ فأمدته بـ ١٩٠٠ مظلي عام ١٩٦٨، ولكن لم تجـد هذه المساعدة في استعادة مدينة « اوزو ، فأرسلت له نجدة ثانية عام ١٩٦٩ تقدر بـ ٢٦٠ جندي من الفرقة الأجنبية ومشاة البحرية ، ووصلت هذه المساعدة في شهر نيسان ، ولكن لم تستطع حكومة تشاد من السيطرة على الموقف إلا في شهر مايس عام ١٩٧٠م .

ويدير جبة تحرير تشاد الدكتور أبو صديق من ليبيا .

أظهر تومبالباي سياسة المهادنة ، وطلب سحب القوات الفرنسية من المناطق الشمالية ، فقبلت ليبيا عن هذا التصرف ، ولكن هذا لم يقنع جبهة تحرير تشاد التي كانت في الجزائر ، ولا زعم قبائل التيبو الذي كان يعيش في منفاه في ليبيا ، حيث كانت حكومة تشاد تحاول في كل مرة إظهار التعاون مع المسلمين ثم لا تلبث أن تضطهدهم ، وتعلن عن محاولة لهم لتهديد أمن الدولة أو محاولة القيام بانقلاب \_ تدعي هذا \_ لتضربهم ضربة قاصمة ، دون أن يظهر منهم أي عمل .

ويتضح هدف جبهة التحوير الوطني التشادي من المقابلة التي أجراها الأمين لهذه الجبهة وهو السيد محمد الباقلاتي مع جريدة فتح ، وكان مما قاله :

إن عدد سكان تشاد ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة ، منهم ٨٥٪ من المسلمين ، و ١٠٪ من الوثنيين ، وه ٪ من المسيحيين ، وإن تشاد كانت مستعمرة فرنسية ، وقد منحت بتاريخ ١٩٦٠/٨/١١ استقلالاً شكلياً على أثر جهاد طويل ونضال مرير خاضه شعب تشاد ضد الاستعهاد الفرنسي ، واستدل السيد الباقلاني على شكلية الاستقلال بالأمور الآتية :

١ – تزوير الانتخابات .

٢ ـ تسليم السلطة لعمالاء الاستعمار برئاسة فوانسواتمبالباي.
 وفرض وجوده بالحديد والنار .

٣ - فتح الباب أما التغلغل الصهيوني إذ أصبحت الشركات الاسرائيلية تسيطو على كل المرافق الموجودة في الدولة: المجالات العسكرية والاعلامية والمدرسية - وخاصة إدارة اللغة العوبية - ، كما قدام الصهاينة باقامة معسكوات للشباب والإشراف عليها ، وإرسال القياديين من هؤلاء الشباب إلى فلسطين المحتلة لتدريبهم وإعدادهم كعملاء للصهاينة في المنطقة ، كما قاموا بانشاء ما يسمى بالمستعمرات الزراعية ، واحتكار الصيد البري والبحري ، وافتتاح المواكز الثقافية وتوزيع الكتب باللغة العربية والفرنسية والانكليزية لتثبيت دعاية الصهاينة ، وباختصار فإن اسرائيل أصبحت المخطط والموجه لسياسة توميالياي .

٤ – وجود القوات الفونسية .

٥ - حل الأحزاب السياسية باستثناء \_ الحزب التقدمي التشادي الحاكم العميل، فقد كان هناك حزب الاستقلال الوطني الافريقي والاتحاد الوطني التشادي ، وكانا يشكلان المعارضة في البلاد \_

وعثلان الأغلبية فما كان من العميل تمبالباي إلا أن حل هذين الحزبين وحل البرلمان ، وعين بعض العملاء تعييناً تعسفياً ، وقابل كل معارضيه بقوة السلام .

هذه الأوضاع جعلت الشعب يستنكر هذه اللعبة الاستعارية المسهاة بالاستقلال ، وابتدأت المعارضة بشكل تظاهرات ، وبدأ الاستعار باستعال وسائل القمع البوليسية الارهابية ، واعتقل كل الوزراء المسلمين المشتركين في حكومة تمبالباي وذلك على ضوء خطة غزيق البلد بالطائفية ، ومسخ نضال الشعب بحيث ببدو وكأنه نضال أغلبية ضد أقلية (١) مما يبعده عن الارتباط الصحيح بحركة التحور العالمى .

هذه الأوضاع الشاذة هي التي جعلت الشعب يلجماً إلى حمل السلاح دفاعاً عن نفسه وحماية عن كرامته وشعوره القومي، وقد نشأ تنظيم مري تكتل فيه كل الزعماء المعارضين الذين بقوا خارج السجن ، وخرج بعضهم إلى الدول الافريقية والعربية انقل القضية إلى الحيط الدولي وبعد الاعداد والتكوين انطلقت الشرارة الأولى المثورة في تشرين الثاني عام ١٩٦٥ م بقيادة الاتحادالوطني التشادي، وبعد أن توسعت الحركة الثورية عقد مؤتمر شعبي في حزيران

<sup>(</sup>١) يدعي المستعمر أن المسلمين أقليــة في تشاد وتبلغ نسبتهم هذا الادعاء أساس من الصحة.

١٩٦٦م ونتج عنه تكوين جبهة التحوير الوطني التشادي ومن ذلك الحين أصبحت الجبهة هي المنظمة الوحيدة التي تقود الحركة الثورية في تشاد .

وأهداف الجبهة هي :

١ \_ القضاء على النظام الدكتاتوري .

٧ – جلاء القوات الفرنسية .

٣ \_ تكوين حكم ديمقراطي عادل ، يكفل الحقوق لكل المواطنين .

٤ - مساندة حركات التحور في البلدان الافريقية والعربية
 وخاصة الثورة الفلسطينية .

ه \_ تصفية النفوذ الصهيوني .

۳ ـ بناء اقتصاد وطنی مستقل .

٧ ـ جعل اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية .

وجبهـة التحرير الوطني التشادي لها نشاط سيامي وعسكري إلا أنها تولي النشاط العسكري الأهمية الأولى في هذه المرحلة،

وقد تمكنت من السيطرة على ثاني البلاد . وكادت تسقط حكم العيل تمبا لباي لولا أنه استعان بالقرات الفرنسية التي تستعمل الطيران في محاولة منها لإبادة ثوارنا ، بما أعاق النصر القريب قليلا ، ولكن على الرغم من كل الصعوبات فإن الثورة تتقدم والحكم العميل يتحسر .

ويجدر بنا أن نقول أن الثورة تعتمد على إمكاناتها الذاتية ، على بذل الشعب واستعداده للشهادة ونحن نأمل أن يتحرك الشعب الفرنسي بالضغط على حكومته لإيقاف الاعتداء على شعبنا المناضل.

لقد استطاعت الجبهة أن تصفي المطارات العسكوية الاسرائيلية التي أقيمت في تشاد على الحدود المشتركة بيننا وبين السودان من جهة أخرى .

كما أنها صفت كل المستعمرات الزراعية التي أقامها الصهاينة في تشاد – المناطق المحورة – وكذلك أماكن الصيد التي تبلغ مساحتها ٢٠٠ كم ، كما صفت موكز تدريب الشباب في منطقة كوكونقراتا ، وكل هذا على سبسل المثال لا أكثر .

ونريد بهذه المناسبة أن نتجه إلى رجال الثورة الفلسطينية ، انؤيدهم برفض المشاريع التصفوية مثل مشروع مجلس الأمن الصادر في ٢٢ تشرين الثاني ١٩٦٧ ومشروع روجز الأخير . لأن أي

ثورة لا تكتسب ثوريتها إلا من رفضها للتخاذل وانصاف الحلول ، فلبس مجلس الأمن هو الذي يضمن حق شعب فلسطين .

واعتقد أن الصحيح والأمثل هي ما رفعته فتح ( ثورة حتى النصر ). وبهذه المناسبة فنحن نتجه إلى الدول العربية لتعتبر كفاحنا ضد الصهيونية والاستعبار امتداداً لكفاحها ، وكم كان شعبنا يشعر بمرارة عندما لم يجد من يستنكر العدوان الفرنسي علينا ، نحن نسأل الاعلام العربي لماذا يستنكو العدون على فيتنام ويتجاهل العدوان الفرنسي على تشاد وغيرها (١).

وفي ليلة الجمعة ٢٧ آب ١٩٧١ أعلن عن محادله انقلاب تزهمها أحمد عبد الله الذي انتحر عندما فشلت المحاولة ، وقيل في انتحاره أنه يريد إخفاء تفاصيل العملية ، والذين اشتركوا معه فيها ، فتوترت العلاقة من جديد بين ليبيا وتشاد ، حيث ادعت حكومة تشاد أن ليبيا كانت من وراءالعملية ، فقطعت العلاقات الديباوماسية بينها ، وصرح رئيس جمهورية تشاد في ٦ أيلول في مؤتمر صحفي بأنه مستعد للتعاون مع أي ليبي يرغب في استخدام أرض تشاد منطلقاً لمحاربة معمر القدافي الرئيس الليبي . وقد أرسلت تشاد بعثات رسمية لشرح تفاصل المحاولة الانقلابية الفاشلة للدول العربية والافريقية (٢) .

<sup>(</sup>١) جريرة فتح بتاريخ ٢/٨/ ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>٢) وتما يؤسف له أن هذه البعثات قد استقبلت في البلاد العربية ـ

وقد اعترفت ليبيا في ١٩ أيلول رسمياً بالجبهة الشعبية التحوير تشاد .

وبعد فـ ترة زال كثير من الاتهامات ، وعادت الحالة إلى وضعها الأول من تعصب ديني وقبلي . إن بعض قبيلة السارا قد اعتنق الإسلام ودان الآخر بالمسيحية ، والذين دخلوا الإسلام منهم يعاملون معاملة سيئة ، ويفرق بينهم وبين أشقائهم المسيحيين فمثلا حاكم منطقة زوار وهو (اللافي) لم يرق إلى رتبة أعلى من ملازم أول ولا يحق له تجاوزها لكونه مسلم رغم أنه من السارا ، بينا حاكم منطقة برداي وصل الى رتبة رائد ، وهو أقل قدماً من الأول ، وهذا التقدم في الرتبة لكونه مسيحياً ومن قبيلة السارا أيضاً ، وهي القبيلة الحاكمة التي ينتمي إليها تومبالهاي رئيس جمهورية تشاد الحالي .

ولا يسمح المسلمين مجمل السلاح أبداً في حين يسمح لغيوهم، وكل من يسمح له من المسلمين هو ملك تيبستي فقط، كما أن بعض السجون خاصة بهم، فسجن بوداي مثلًا وهو في الشمال لم يعوف سجيناً من غير المسلمين، وذلك بسبب كثرتهم وكثوة التهم التي تلحق بهم، والنظوة الحاصة لهم.

## تشاد وعلاقاتها الدولية

1 - مع إمرائيل: يتغلفل النفوذ الإمسرائيلي في تشاد بشكل واسع وذلك لأن الثقافة واحدة في إمرائيل وتشاد وهذه الثقافة هي الثقافة الغربية ، كما أن الاستعبار وطد أقدام إسرائيل في تشاد قبل خروجه من البلاد. هذا بالإضافة إلى اعتراف إسرائيل المباشر باستقلال دولة تشاد عام ١٩٦٠.

وتشاد دولة فقيرة مجاجة إلى المساعدة والعون ، وقد اسرعت اسرائيل فعوضت عليها المساعدات الفنية والثقافية وكان في تشاد خمسة خبراء إسرائيليين عام ١٩٦٢م ودعت حكام تشاد لزيارة إسرائيل ، وقبلت طلاباً منها في المعهد الافروآسيوي الذي تأسس في ١٨ تشرين الأول عام ١٩٦٠ في إسرائيل .

ولإسرائيل سفارة في تشاد منذ عام ١٩٦٣ ، بينا تشاد ليس لها سفارة في إسرائيل .

وتقوم إسرائيل بتدريب الجنود التشاديين ، واليهود حرية التنقل في كل أراضي تشاد ، وأكبر تاجر في تشاد هو صادق اليهودي

والمسلمون يقاومون اليهود في جميع الججالات ، فقد جاء طبيبان يهوديان إلى مدينة فابا لمداواة السكان مجازاً ، ولكن رفضها السكان، فحرمت المدينة من أي طبيب آخر جزاء لهذا الرفض ، وبقيت المدينة بدون طبيب منذ عام ١٩٦٦م .

ويجد اليهود دعماً من إسرائيل بينا غابت المنافسة لإسرائيل من قبل الدول العربية والإسلامية .

٧ ـ مع فرنسا : فرنسا الدولة المستعمرة لنشاد سابقاً ، وقد أوجدت أنصاراً لها قبل انسحابها من البلاد عام ١٩٦٠ ، ولا يزال هؤلاء الأنصار حكاماً للبلاد سواء الذين يرتبطون مع فرنسا بالعقيدة أو بكليها معاً .

ولفرنسا حامية إلى الآن في العاصمة تقدر بـ ١٠٠٠ جندي إضافة إلى الاتفاقية القائمة بين الدولتين والتي تقضي بالمساعـــدة العسكرية لتشاد حين الضرورة، وقد نفذت بنود هذه الاتفاقية أثناء ثورة قبائل التبيو في الشال عام ١٩٦٧ – ١٩٦٨ م .

وتعتبر اللغة الفونسية هي الرسمية في البلاد ، وتقوم بــــين الدولتين علاقات ديباوماسية على مستوى سفارة .

م مع ليبيا : الصلات وثيقة بين ليبيا وتشاد فالرابطة

الدينية تربط بين شعبها وهناك السنوسية التي تنتشر في ليبيا وشمال تشاد، وهناك قبائل واحدة تتنقل بين البلدين حتى أن بعضهم من أبناء بلد علك أداضي في البلد الآخر، ومجمل بعضهم جنسية البلد الثاني و ٧٠٪ من تجارة تشاد بيد الليبين، وقد بلغ عدد التجار من ليبيا في تشاد عام ١٩٦٦ ما يزيد عن ٣٠٠٠٠٠ تاجو ، وقد عاد معظمهم إلى ليبيا بعد ازدياد الثروة البترولية فيها . كما يوجد ٣٠٠٠٠ رجل من قبائل التيبو يعملون في الجيش الليبي .

وهناك خلاف بين الدولتين على الحدود ، فقد رسمت الحدود عام ١٩١٩ بين فرنسا وإيطاليا الدولتين المستعمرتين ، ثم عدلت هذه الاتفاقية عام ١٩٣٥ ، دخلت بموجب هذا التعديل الأقسام الشهالية من حبال تيستي ضمن ليبيا ، ولكن هذا التعديل لم ينقذ ، وأثناء الحوب العالمية الثانية وسعت فرنسا حدود تشاد الثهالية على حساب ليبيا ، وبعد الحوب عام ١٩٥٥ من النظر نهائياً عن اتفاقية عام ١٩٣٥ ، وجذا بقيت أقسام من ليبيا ضمن تشاد ، وتعتبر ليبيا بم كوريزو نقطة حدود بين الدولتين بيبنا هو ضمن أرض تشاد ، وتبعد عن الحدود الستي الدولتين بيبنا هو ضمن أرض تشاد ، وتبعد عن الحدود الستي وسمتها فونسا أكثر من ١٦٠ كم .

ويوجد بين الدولتين تبادل دبلومامي على مستوى سفارة ، واكن قطعت هذه العلاقات بعد محاولة الانقلاب التي قامت في تشاد عام ١٩٧١ ، والتي اتهمت تشاد حكومة ليبيا أنها وراء هذه العملية ، واعترافت أيبيا رسمياً بالجهة الشعبيه لتحوير تشاد التي تعمل لتغيير نظام الحكم القائم .

ع - مع السودان : وهناك صلات وثبقة بين تشاد والسودان تشبه إلى حد كبير العلاقات بين تشاد وليبيا حيث توجد قبائل تتنقل بين البلدين ، وتربط بين الشبين الوابطة الدينية . وكذلك يوجد تبادل ديبلومامي على مستوى سفارة .

مع بقية البلاد العوبية: لا يوجد بلد عربي آخر له علاقات مع تشاد ، كما أن المنافسة العربية لاسرائيل في تشاد تعتبر مجكم المعدومة . والاهتمام بهذه الدولة قليل ، ودعم المسلمين هناك مفقود .

## المدن

تتوزع المدن والقرى في تشاد بشكل غير منساو في جميع أنحاء البلاد ، فتزداد القرى في الجنوب حيث المناطق الزراعية التي تعتمد على مياه الأمطار الصيفية ، وعلى الري الدائم من الأنهار الجارية .

وليس لبنائها مكان معن ، وأفضل ما تكون على المرتفعات خوفاً من الأمطار والسيول. ثم هناك القوى في الشرق والشال ويكون سكانها مزيجاً من الحضر والبدو ، فهي تعتمد على الري بالدرجة الأولى ثم على بعض أنواع الزراعة وهدد القوى أشبه ما تكون بالواحات في قلب الصحواء وتبنى هذه على ينابسع الماه الضحاة.

أما في منطقة البحيرة القديمة فنجد القوى قليلة ومبعثرة ، وذلك لأن المناخ غير ملائم ، وتؤلف المستنقعات قسماً كبيراً من المنطقة ، ويظهر هذا الأمر جلياً في منطقة منخفض بودلي .

ولا تزال المدن في تشاد صغيرة أشبه ما تكون بالقرى ، وهي في أول تقدمها وتطورها وأهم هذه المدن :

فورت لامي : وهي العاصمة ويقصد بها قلعة لامي ، ولامي هو القائد الفرنسي الذي قتل على أبوابها عام ١٩٠٠م في معركة حامية جوت بين القوات التشادية بزعامة الأميير رابح والقوات الفرنسية تحت إمرة لامي ، وقد كانت هــذه المدينة قبل هــذه المعركة تعرف بامم قصيري . ويبلغ عـدد السكان فيهـا اليوم ما يقارب / ٩٠ / ألف نسمة ويؤلف المسلمون ٤/٥ سكانها ، وفيها ما يقارب ثلاثة آلاف من الأوربيين ، ويشكل الإسلام رابطة قوية بين السكان ، وتكثر في العاصمـة المساجد ، كما تكثر الزوايا ، ولا تزال أكثر البيوت تبني على الطواز العربي ، والتجارة فيهـا بأيدي شعب الحاووسا المسلم والكانوري المسلم بأكثريته ..... والذي لا يزال فيه بعض الوثنيين ، كما يصل إلى العاصمة جماعات من شعوب السارا والكوتوكو طلباً للعمل ، وتقع المـدينة عند النقاء نهري شاري ولوغون في منطقة لا تبعد عن بجيرة تشاد أكثر من / ١٥٠ / كم وعلى الحدود مع الكامرون . والملاحــة النهوية هي واسطـة النقل الكبرى بل الواسطة الوحيدة، لذلك غجد أن العاصمة تصنع السفن والزوارق الضرورية للعمل في الأنهاد . وتحيط بالعاصمة المنطقة الزراعية بسبب وجود الماء اللازم الري ، كما أن الأمطار تكفي في كميتها الزراعة . ولكن تكثر المستنقعات في تلك المنطقه وخاصة بعد فترة الأمطار . وتعتبر فورت لامي اليوم نقطة التقاء الطرق التجارية القادمة من الشهال والجنوب والشرق والغوب .

فورت ارشامبول: وتقع في الجنوب عند التقاء نهر شاري بوافده نهر كيتا من الجهة اليمنى ورافده نهر أوهام من الجهـة اليسرى . وتعتبر ثاني مدينة في البلاد.

وقد كانت قديماً تتبع جمهورية إفريقية الوسطى عندما كانت هي وتشاد جزءاً من إفريقية الاستوائية الفرنسية ، وتبنى فيا السفن والزوارق التي تسير في نهر شاري . وفيها مدرسة ابتدائية تدرس علوم الشريعة .

نيغور: وتقع على حدود الكامرون على نهر لوغون ، وتقوم منطقتها على الزراعة بالدرجة الأولى بسبب الأمطار الكافية في فصل الصيف ، وعندما يأتي فصل الجفاف وهو الشتاء يكون الطمي الذي حملته الأنهار قد توضع . فتنمو عليه الزراعات العديدة .

أبيشة: وقد انتقل إليها مركز منطقة واداي الذي كان في مدينة وارا ، وتقع على ملتقى قوافل الحجاج؛ ولها شهرتها الدينية حيث تكثر المدارس الشرعية . وفيها المعهد الديني الذي أسس عام ١٩٤٦، وقد أغلقه الفونسيون عام ١٩٥٣ واكن السكان قد احتجوا على هذا الإغلاق وقاموا بمظاهرات كبيرة بما اضطر الحكومة إلى إعادة افتتاحه ، ولكنها أصبحت هي المشرفة عليه ، وأكبر مساجدها جامع السلطان الذي بني عام ١٩٧٦ه ، كما يوجد فيها جمعية الفقهاء ، ولهذا المركز الديني جعلها الفرنسيون مقراً للمذبحة التي دبروهسا للعلماء ، وهي مذبحة كبكب .

ثم هناك مدن مهمة مثل ماو شمال شرق البحيرة وفايا في الشمال وتعتبر مواكز حضارية وأسواقاً للمناطق المجاورة لها .

وتقسم تشاد الى تسع مقاطعات ثلاث منها في المنطقة الجنوبية وست في المنطقة الشهالية .



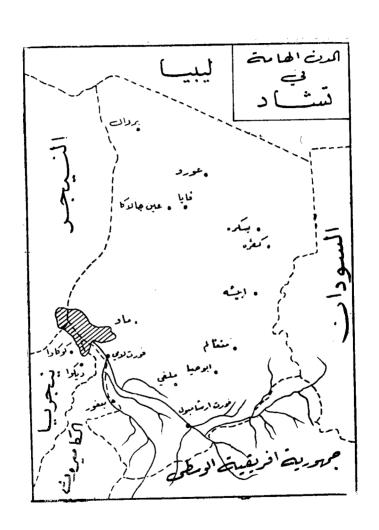

## الفهرس

| الصفحة | الموضوعات                           |
|--------|-------------------------------------|
| *      | المقدمة                             |
| ٦      | علاقتنا بتشاد                       |
| 15     | تشاد                                |
| 19     | الأرض                               |
| 74     | المناخ                              |
| 77     | الياه                               |
| 44     | تاریخ تشاد                          |
| 44     | دخول تشاد التاريخ مع انتشار الاسلام |
| 79     | lacle IK-Ky                         |
| ٣٣     | انتشار الاسلام                      |
| 27     | الميالك الاسلامية                   |
| **     | مملكة كانم                          |

| المبفحة                   | الموضوعات                     |
|---------------------------|-------------------------------|
| 44                        | ملكة واداي                    |
| ٤١                        | مملكة باغيرمي                 |
| <b>1</b> "                | الأمير رابح                   |
| ••                        | أثر العثمانين                 |
| <b>0</b> •                | الطرق : السنوسية              |
| 04                        | التيجانية والقادرية والمرغنية |
| ٠٠ *                      | القبائل                       |
| ٥٨                        | الحياة البشرية                |
| ٦٢                        | الحياة الاقتصادية             |
| 77                        | الحياة السياسية               |
| 41:                       | تشاد وعلاقاتها الدولية        |
| <b>4</b> A - <sup>§</sup> | المدن                         |
| .1+٣                      | الفهوس                        |

## مواطن الشعوب الاسلامية

ب - في آسيا
 ١ - ركستان الغربية
 ٣ - تركستان الشرقية
 ٣ - قفقاسيا
 ٤ - باكستان
 ٥ - اندونيسيا
 ٢ - اتحاد ماليزيا
 ٧ - المسامون في الفليبين

أ - في إفريقية
 ٢ - غينيا
 ٣ - نيجيريا
 ٤ - موريتانيا
 ٥ - أريتيريا والحبشة
 ٧ - تشاد
 ٨ - السنغال
 ٩ - اوغندة
 ٩ - البيا
 ١٠ - البيا